

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْغَاطِي بْن مُحَمَّد الدَّهَبِي

اَهُمُالِ الْإِيْمَالِيُّ في يداءَاتِ انقُزآنِ

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

بين النائج الجين

الْحُمْدُ للهِ شَرَحَ للإيمَانِ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ، وَطَيَّبَ بِالْإِحْسَانِ حَيَاةَ الْمُحْسِنِينَ، وَطَيَّبَ بِالْإِحْسَانِ حَيَاةَ الْمُحْسِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْحُقُّ الْمُبِينُ، سُبْحَانَهُ مَا طَابَتِ الدُّنْيَا إِلَّا بِنِكُرِهِ، وَلَا طَابَتِ الْجُنَّةُ إِلَّا بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا بِذِكْرِهِ، وَلَا طَابَتِ الْجُنَّةُ إِلَّا بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ؟

أمَّا بَعْدُ:

• فَإِنَّ للإِيمَانِ آثَارًا طَيِّبَةً أَذْكُرُ مِنْهَا:

## (أ)أنَّهُ الْحَيَاةُ وَالنُّورُ:

• قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { ٱللَّهُ وَلِى ۗ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطُّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُوْلَٰئِكَ أَصْحُبُ ٱلنَّارِ هِمْ فِيهَا خُلِدُونَ } . (البقرة: ٢٥٧).

-الْوَلِيُّ: النَّاصِرُ وَالْمُعِينُ وَالْحُلِيفُ. مَأْخُوذٌ مِنَ الْوِلَايَةِ بِمَعْنَى النُّصْرَةِ وَالْمَعْنَى: اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا } أَىْ: مُعِينُهُمْ وَنَاصِرُهُمْ وَمُتَوَلِّى أَمُورَهُمْ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ مَلَكُوت كُلِّ شَيءٍ {وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا } أَىْ: مُعِينُهُمْ وَنَاصِرُهُمْ وَمُتَولِّى أَمُورَهُمْ، فَهُو سُبْحَانَهُ الَّذِينَ يُغْرِجُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ، وَمِنْ ضَلَالَاتِ الشِّرْكِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ إِلَى نُورِ الْحُقِّ الَّذِي يَتَمَثَّلُ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ إِلَى نُورِ الْحِقِ وَالْفُسُوقِ وَالْعَصْيَانِ إِلَى نُورِ الْحُقِّ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ إِلَى نُورِ الْحُقِلِ وَالْفُسُوقِ وَالْعُصْيَانِ إِلَى نُورِ الْحُقْلِ وَالْمُضِلِينَ، وَهَوْلَاءِ يُخْرِجُونَهُمْ بِسَبَبِ الشَّيَاطِينِ وَالْأُوهُمُ وَانْتِكَاسِهِمْ فِي الْمَعَاصِي مِنْ نُورِ الْإِيمَانِ وَالْمُذَايَةِ إِلَى ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ الْإِيمَانِ وَالْمُذَايَةِ إِلَى ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ الْمُعَاصِي مِنْ نُورِ الْإِيمَانِ وَالْمُذَايَةِ إِلَى ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ الْمُعَاصِي مِنْ نُورِ الْإِيمَانِ وَالْمُذَايَةِ إِلَى ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ الْمُعَاصِي مِنْ نُورِ الْإِيمَانِ وَالْمُذَايَةِ إِلَى ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ الْمُعَامِي مِنْ نُورِ الْإِيمَانِ وَالْمُذَايَةِ إِلَى ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ الْمُعَاصِي مِنْ نُورِ الْإِيمَانِ وَالْمُذَايَةِ إِلَى ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ



أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمِّد الدَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

وَالضَّلَالَةِ. أُولَئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الْقَبِيحَةِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ خُلُودًا مُؤبَّدًا.

-وَأَفْرَدَ سُبْحَانَهُ النُّورَ وَجَمَعَ الظُّلُمَاتِ، لأَنَّ الْحُقَّ وَاحِدٌ أَمَّا الظُّلُمَاتُ فَقَدْ تَعَدَّدَتْ فُنُونُهَا وَأَسْبَابُهَا. وَفِي تَقْدِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّغُوتُ} إشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ ارْتَضَوْا أَنْ يَكُونَ الطُّغْيَانُ مُسَيْطِرًا عَلَى قُلُوبِهِمْ لأَنَّ كُفْرَهُمْ بِاللهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّيْطَانَ يَنْفُذُ إِلَى أَقْطَارِ نُفُوسِهِمْ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرِ.

-وَقَوْلُهُ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا}مُبْتَداً وَأُولِيَاؤُهُمُ مُبْتَداً ثَان، وَالطَّاغُوتُ خَبَرُهُ وَالْحُمْلَةُ خَبَرُ الْمُبْتَدَا الْأُوّلِ. الْمُبْتَدَا الْأُوّلِ.

-وَلَمْ يَقُلْ سُبْحَانَهُ وَالطَّاغُوتُ وَلِيُّ الَّذِينَ كَفَرُوا للاحْتِرَازِ عَنْ وَضْعِ اسْمِ الطَّاغُوتِ فِي مُقَابِلِ لَفْظِ الْجُلَالَةِ.

-فَإِنْ قِيلَ: وَهَلْ كَانَ الْكَافِرُونَ فِي نُورٍ ثُمَّ أَخْرِجُوا مِنْهُ؟ فَاجْوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ الْفِطْرِيِّ الَّذِي جُعِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ كَافَّةً أَوْ مِنْ نُورِ الْحُجَجِ الْوَاضِحَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا النُّورِ الْفِطْرِيِّ الَّذِي جُعِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ كَافَّةً أَوْ مِنْ نُورِ الْحُجَجِ الْوَاضِحَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَعْمِلَ كُلَّ عَاقِلٍ عَلَى الدُّحُولِ فِي الْإسْلَامِ. وَقِيلَ الْمُرَادُ هِمَوْلاءِ الْمُحْرَجِينَ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالنَّيِّ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — قَبْلَ بِعْثَتِهِ ثُمُّ كَفَرُوا بِهِ بَعْدَهَا وَالْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ: {أُولئِكَ} تَعُودُ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. وَفِي التَّعْبِيرِ (بِأَصْحَابِ النَّارِ) إشْعَارُ بِأَنَّهُمْ مُلَازِمُونَ هَا كَمَا يُلازِمُ الْمَالِكُ مَا يَمْلُكُهُ وَالرَّفِيقُ رَفِيقَهُ. وَقَوْلُهُ: {هُمْ فِيهَا وَاحْتِصَاصِهِمْ هِا.



### أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمِّد الذَّهَبِي

#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

-وَبِذَلِكَ تَكُونُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ قَدْ سَاقَتْ أَحْسَنَ الْبِشَارَاتِ للمُؤمِنِينَ، وَأَشَدَّ الْعُقُوبَاتِ للمُؤمِنِينَ، وَأَشَدَّ الْعُقُوبَاتِ للكَافِرِينَ الَّذِينَ اسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى.

• وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: {أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي ٱلنّاسِكَمَن مَّتَلُهُ فِوقَالَ اللّهُ تَعَالَى: {أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي ٱلنّاسِكَمَن مَّتَلُهُ فِي ٱلظُّلُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لِلْكُفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }. (الأنعام: ٢٦١). وفي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِحَالِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ فَقَالَ: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ }.

الْهُمْزَةُ للاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِى، وَهِيَ دَاخِلَةٌ عَلَى جُمْلَةٍ خَنْدُوفَةٍ للعِلْمِ هِمَا مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمُ وَبَاطِنَهُ } إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ هِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ قَوْلِهِ: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمُ وَبَاطِنَهُ } إِنَّ اللَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ هِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ( ١٢٠) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ قَوْإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ فَا أَوْلِيَائِهِمْ لِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } . (الأنعام: ١٢٠ - ١٢١).

-وَالتَّقْدِيرُ: أَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِثْلُ أُولَئِكَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَهَلْ يُعْقَلُ أَنَّ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَعْطَيْنَاهُ الْحَيَّاةَ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا عَظِيمًا يَمْشِى بِهِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ آمِنَا يَعْقَلُ أَنَّ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَعْطَيْنَاهُ الْحَيَاةَ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا عَظِيمًا يَمْشِى بِهِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ آمِنَا كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَمْثِيلٌ بَلِيغٌ للمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ لتَنْفِيرِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَمْثِيلٌ بَلِيغٌ للمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ لتَنْفِيرِ النَّاسِ آمِنَا لَهُ لَلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ لَتَنْفِيرِ النَّاسِ آمِنَا لَكُورِيمَةُ تَمْثِيلٌ بَلِيغٌ للمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ لَتَنْفِيرِ النَّاسُ اللهُ اللهُ فَي الطُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَمْثِيلٌ بَلِيغٌ للمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ لتَنْفِيرِ النَّلُومِينَ عَنْ طَاعَةِ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ أَنْ نَهَاهُمْ صَرَاحَةً عَنْ طَاعَتِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}.

- فَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الْمُهْتَدِى إِلَى الْحُقِّ كَمَنْ كَانَ مَيْتًا هَالِكًا فَأَحْيَاهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ نُورًا يَسْتَضِيءُ بِهِ إِلَى الْحُقِّ كَمَنْ كَانَ مَيْتًا هَالِكًا فَأَحْيَاهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ نُورًا يَسْتَضِيءُ بِهِ إِلَى طُرُقِهِ. وَمَثَلُ الْكَافِرِ الضَّالِّ كَمَنْ هُوَ مُنْغَمِسٌ فِي الظُّلُمَاتِ لِهِ فِي مَصَالِهِ، وَيَهْتَدِى بِهِ إِلَى طُرُقِهِ. وَمَثَلُ الْكَافِرِ الضَّالِّ كَمَنْ هُوَ مُنْغَمِسٌ فِي الظُّلُمَاتِ لَا خَلَاصَ لَهُ مِنْهَا فَهُوَ عَلَى الدَّوَامِ مُتَحَيِّرٌ لَا يَهْتَدِى فَكَيْفَ يَسْتَويَانِ؟.

## الْمُنْ لِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

-وَالْمُرَادُ بِالنُّورِ: الْقُرْآنُ أوِ الْإِسْلَامُ، وَالْمُرَادُ بِالظُّلُمَاتِ: الْكُفْرُ وَالْجُهَالَةُ وَعَمَى الْبَصِيرةِ. فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظِّلُ وَلَا الْخُرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمُواتُ ، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا الظِّلُ وَلَا الْخُرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمُواتُ ، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ }. (فاطر: ٢٩ - ٢٢).

- وَقَوْلُهُ: {كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. أَىْ: مِثْلُ ذَلِكَ التَّزْيِينِ الَّذِي تَضَمَّنَتُهُ الآيَةُ وَهُو تَزِيِينُ نُورِ الْهُدَى للمُؤْمِنِينَ وَظُلُمَاتِ الشِّرْكِ للضَّالِينَ قَدْ زُيِّنَ للكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَهُ مِنَ الْآثَامِ كَعَدَاوَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَبْحِ الْقَرَابِينَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَتَعْلِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَتَعْلِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَتَعْرِيمِ الْحُنَامِ، وَتَعْرِيمِ الْحُنَامِ، وَتَعْرِيمِ الْحُلَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ.

- وَجُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْمَثَلَ فِي الْآيَةِ عَامٌّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ كَافِرٍ وَقِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِمَنْ بَقِيَ فِي الظُّلُمَاتِ أَحْيَاهُ اللهُ وَهَدَاهُ عُمَرُ بْنِ الْخُطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، وَالْمُرَادَ بِمَنْ بَقِيَ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا عَمْرُو بْنِ هِشَامٍ (أَبُو جَهْل)، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الشَّيْخِ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا عَمْرُو بْنِ هِشَامٍ (أَبُو جَهْل)، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الشَّيْخِ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَأَبِي جَهْلٍ، وَقِيلَ فِي حَمْزَةً وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَأَبِي جَهْلٍ، وَقِيلَ فِي حَمْزَةً - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَأَبِي جَهْلٍ، وَقِيلَ فِي حَمْزَةً - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْهُ - وَأَبِي جَهْلٍ.

-وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الْأَوْلَى أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ هَدَاهُ اللهُ إِلَى الْإِيمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ كَافَرًا، وَفِي كُلِّ مَنْ بَقِيَ عَلَى ضَلَالِهِ مُؤْثِرًا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ هَوْلَاءِ الْمُذْكُورُونَ دُخُولًا أَوَّلِيًا وَذَلِكَ لأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

• وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ لِ وَقَالُبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } . (الأنفال: ٢٤).



-يَأْمُو تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْإِيمَانُ مِنْهُمْ وَهُوَ الاسْتِجَابَةُ للهِ وَللرَّسُولِ، أَيْ: الانْقِيَادُ لِمَا أَمَرَا بِهِ وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى ذَلِكَ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، وَالاجْتِنَابُ لِمَا نَهَيَا عَنْهُ، وَالانْكِفَافُ عَنْهُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ. وَقَوْلُهُ: {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ} وَصْفٌ مُلازِمٌ لِكُلِّ مَا دَعَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَيْهِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ. وَقَوْلُهُ: {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ} وَصْفٌ مُلازِمٌ لِكُلِّ مَا دَعَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَيْهِ، وَبِيان لِفَائِدَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، فَإِنَّ حَيَاةَ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ بِعُبُودِيَّةِ اللهِ تَعَالَى وَلُزُومٍ طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلَى الدَّوَامِ.

ثُمُّ حَذَّرَ مِنْ عَدَمِ الاسْتِجَابِةِ للهِ وَللرَّسُولِ فَقَالَ: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} فَإِيَّاكُمْ أَنْ تَرُدُّوا أَمْرَ اللهِ أَوَّل مَا يَأْتِيكُمْ، فَيُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ إِذَا أَرَدْتُمُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِيَّكُمْ أَنْ تَرُدُّوا أَمْرَ اللهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ حَيْثُ شَاءَ وَيَصْرِفُهَا أَنَّ وَتَعْتَلِف قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، يُقَلِّبُ الْقُلُوبِ حَيْثُ شَاءَ وَيَصْرِفُهَا أَنَّ شَاء. فَلْيُكْثِرِ الْعَبْدُ مِنْ قَوْلِ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، اللهَ يَعُولُ بَيْنَ الْمُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، اللهَ يَعْمَلُونَ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَيُجَازِي اصْرِفْ قَلْبِي إِلَى طَاعَتِكَ. {وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} أَيْ: تُجْمَعُونَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَيُجَازِي اللهَ عَلَى اللهَ يَعْمَلُونَ إِلَيْهِ عَلَى اللهَ عَتِكَ. {وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ} أَيْ: تُجْمَعُونَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَيُجَازِي اللهَحْسِنَ بِإحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءَ بِعِصْيَانِهِ.

• وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴿ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

## -قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

فِي تَفْسِيرِهَا: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ } فَإِنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَقَبُولِهَا، بَلْ لَا تُسَمَّى أَعْمَالًا صَالِحَةً إِلَّا بِالْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ مُقْتَضٍ لَهَا، فَإِنَّهُ الْأَعْمَالِ الطَّالِمِ الْمُثْمِرُ لأَعْمَالِ الْجُوَارِحِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ التَّصْدِيقُ الْجُنَانِ مُ الْمُثْمِرُ لأَعْمَالِ الْجُوَارِحِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ { فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً } وَذَلِكَ بِطُمَأْنِينَةٍ قَلْبِهِ، وَسُكُونِ نَفْسِهِ، وَعَدَمِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ { فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً } وَذَلِكَ بِطُمَأْنِينَةٍ قَلْبِهِ، وَسُكُونِ نَفْسِهِ، وَعَدَم

## المُعَالِلْ الْمِعَالِيَ الْمُعَالِقِينَا الْمُعَلِينِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعِلَّالِينِينِيِّ الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِينِينِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعِلَّالِينِينِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينِينِينِينِ الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينِينِ الْمُعِلَّقِينِي الْمُعِلَّقِينِينِ الْمُعِلَّقِينِي الْمُعِلَّقِينِينِ الْمُعِلَّقِينِينِ الْمُعِلَّقِينِينِ الْمُعِلَّ

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

الْتِفَاتِهِ لِمَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ، وَيَرْزُقُهُ اللهُ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِب. { وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ } فِي الْآخِرَةِ { أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } مِنْ أَصْنَافِ اللَّذَاتِ مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. فَيُؤتِيه اللهُ فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً }.

• وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ بِرَقَمِ (٢٤٠٧) وَمُسْلِمٌ بِرَقَمِ (٢٧٩)مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : {مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ }.

-فَذِكْرُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِمَّا يُؤنِسُ الرُّوحَ وَالْقَلْبَ، وَيَرْزُقُ النَّفْسَ الطُّمَأْنِينَة، وَيُثَقِّلُ مَوَازِينَ الْعَبْدِ بِالْحُسَنَاتِ، وَيُنَجِّي اللهُ تَعَالَى بِهِ صَاحِبَهُ مِنَ الْهُمِّ وَالْغَمِّ، فَيَكْشِفُ ضُرَّهُ وَيُذْهِبُ مَوَازِينَ الْعَبْدِ بِالْحُسَنَاتِ، وَيُنَجِّي اللهُ تَعَالَى بِهِ صَاحِبَهُ مِنَ الْهُمِّ وَالْغَمِّ، فَيكشِفُ ضُرَّهُ وَيُذْهِبُ غَمَّهُ، وَفِي هَذَا الْحُدِيثِ شَبَّهَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذَّاكِرَ بِالْحِي تَزَيَّنَ ظَاهِرُهُ بِنُورِ الْعَلْمِ وَالْفَهْمِ بِنُورِ الْعَلْمِ وَالْفَهْمِ وَالْهَاعَةِ، وَبَاطِنُهُ مُنَوَّرٌ بِنُورِ الْعِلْمِ وَالْهَهُمِ وَالْإَدْرَاكِ، كَذَلِكَ الذَّاكِرُ مُزَيَّنُ ظَاهِرُه بِنُورِ الْعَمَلِ وَالطَّاعَةِ، وَبَاطِنُهُ بِنُورِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللهُ عَلَى وَالطَّاعَةِ، وَبَاطِنُهُ بِنُورِ الْعِلْمِ

وَالْمَعْرِفَةِ؛ فَقَلْبُهُ مُسْتَقِرٌ، وَهُوَ إِنْسَانٌ سَلِيمٌ مُعَافًى؛ فَهُوَ يَنْفَعُ مَنْ حَوْلَهُ، وَمَنْ يَذْكُرُ اللهَ يَخْيَا قَلْبُهُ، وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِيهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ نَافِعًا لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بِخِلَافِ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللهَ لَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بِخِلَافِ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللهَ سُبْحَانَهُ، فَهُوَ كَالْجِيْفَةِ؛ لَا أَحَدَ يَقْرَبُهَا، وَلَا خَيْرَ فِيهَا، وَلَا نَفْعَ عِنْدَهَا، بَاطِلٌ ظَاهِرُهُ وَبَاطِئهُ.







## (ب)أنَّهُ سَبِيلُ الْعِزَّةِ:

• قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ، وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ . وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } . (المنافقون: ٨).

- { يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ } وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيع، حِينَ صَارَ بَيْنَ بَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، بَعْضُ كَلَامٍ كَدَّرَ الْخُوَاطِرَ، ظَهَرَ حِينَئِذٍ نِفَاقُ الْمُنَافِقِينَ، وَأَظْهَرُوا مَا فِي نُفُوسِهِمْ.

-وَقَالَ كَبِيرُهُمْ، عَبْدُ اللهِ بْن أُبِيّ بْن سَلُولٍ: مَا مَثَلُنَا وَمَثَلُ هَؤُلَاءِ -يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ- إلَّا كَمِا قَالَ الْقَائِلُ: (غَذِّ كَلْبَكَ يَأْكُلُكَ).

-وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ { لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ } بِزَعْمِهِ أَنَّهُ هُوَ وَإِخْوَانُهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الْأَعْزُونَ، وَالْأَمْرُ بِعَكْسِ مَا قَالَ هَذَا اللهِ وَمَنْ مَعَهُ هُمُ الْأَذَلُونَ، وَالْأَمْرُ بِعَكْسِ مَا قَالَ هَذَا اللهِ وَلَمْ الْأَعْزُونَ، وَالْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُ مِن الْكُفَّارِ هُمُ الْأَذِلَاءُ. { وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ذَلِكَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الْأَعِزَّاءُ، وَالْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ذَلِكَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الْأَعِزَّاءُ، الْعُزَاءُ، الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ذَلِكَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الْأَعِزَّاءُ، الْعُزَاءُ، وَالْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ذَلِكَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الْأَعِزَّاءُ، الْعَزَاءُ، وَالْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ذَلِكَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الْأَعِزَاءُ، وَالْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ذَلِكَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الْأَعِزَاءُ، وَالْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ذَلِكَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الْأَعِزَاءُ، وَالْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ذَلِكَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الْأَعْزَاءُ، وَلَا لَا عُزَاءً وَلَا لَا لَا عُنْ إِلْهُ هُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاطِل.

- فَالْإِيمَانُ سَبِيلُ الْعِزَّةِ، لَمَّا تَوَاجَهَ الْجَيْشَانِ

-جَيْشُ الْكُفَّارِ وَجَيْشُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعْرَكَةِ الْقَادِسِيَّةِ - بَعَثَ رَسْتُمُ كِسْرَى الْفُرْسِ إِلَى سَعْدِ بِن أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ رَجُلاً عَاقِلًا عَالِمًا بِمَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلاً عَاقِلًا عَالِمًا بِمَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَبُعِيَّ بْنَ عَامِرٍ الْبَدَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ زَينُوا جَبْلِسَهُ بِالنَّمَارِقِ اللَّهِ رَبُعِيَّ بْنَ عَامِرٍ الْبَدَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ زَينُوا جَبْلِسَهُ بِالنَّمَارِقِ اللَّهُ هَبَةِ وَالزَّيِنَةَ الْعَظِيمَةَ ، وَعَيْرَ ذَلِكَ الثَّمِينَةَ ، وَالزِّينَةَ الْعَظِيمَةَ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ اللَّهُ مِينَةِ وَالْقَمِينَةِ ، وَقَدْ جَلَسَ عَلَى سَرِيرٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَعَلَيْهِ تَاجُهِ.

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

وَدَخَلَ رِبْعِيُّ بِثِيَابٍ صَفِيقَةٍ وَسَيْفٍ وَتُرْسٍ وَفَرَسٍ قَصِيرَةٍ، وَلَمْ يَزَلْ رَاكِبهَا حَتَّى دَاسَ بِهَا طَرْفَ الْبِسَاطِ ثُمُّ نَزَلَ وَرَبَطَهَا بِبَعْضِ تِلْكَ الْوَسَائِدِ وَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ وَدِرْعُهُ وَبَيْضَتُهُ عَلَى الْبِسَاطِ ثُمُّ نَزَلَ وَرَبَطَهَا بِبَعْضِ تِلْكَ الْوَسَائِدِ وَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ وَدِرْعُهُ وَبَيْضَتُهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالُوا لَهُ: ضَعْ سِلَاحَكَ، فَقَالَ: إِنِي لَمْ آتِكُمْ، وَإِنْمَا جِئْتُكُمْ حِينَ دَعَوْتُمُونِي.فَإِنْ تَرَكْتُمُونِي هَكَذَا وَإِلَّا رَجَعْتُ

، فَقَالَ رَسْتُم: اِنْذَنُوا لَهُ، فَأَقْبَلَ يَتَوَكَّا عَلَى رُعْجِهِ فَوْقَ النَّمَارِقِ، فَحَرَقَ عَامَّتَهَا. فَقَالُوا لَهُ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ فَقَالَ: اللهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَمِنْ ضِيقِ مَا جَاءَ بِكُمْ؟ فَقَالَ: اللهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عَبْلَةِ اللهِ وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوهُمْ اللهُ فَيَلْنَا مِنْهُ، وَرَجَعْنَا عَنْهُ، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا، حَتَّى نَفْضِي إِلَى مَوْعُودِ اللهِ قَلِلَ قَبِلْنَا مِنْهُ، وَرَجَعْنَا عَنْهُ، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا، حَتَّى نَفْضِي إِلَى مَوْعُودِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ مَنْ أَبَى وَالظَّفَرُ لِمَنْ بَقِي فَقَالَ اللهِ قَالُوا: وَمَا مَوْعُودُ اللّهِ؟ قَالَ: الجُنَّةُ لِمَنْ مَاتَ عَلَى قِتَالِ مَنْ أَبَى وَالظَّفَرُ لِمَنْ بَقِي فَقَالَ اللهِ قَالُوا: وَمَا مَوْعُودُ اللّهِ؟ قَالَ: الجُنَّةُ لِمَنْ مَاتَ عَلَى قِتَالِ مَنْ أَبَى وَالظَّفُرُ لِمَنْ بَقِي فَقَالَ اللهِ قَالُوا: وَمَا مَوْعُودُ اللّهِ؟ قَالَ: الْجُنَّةُ لِمَنْ مَاتَ عَلَى قِتَالِ مَنْ أَبَى وَالظَّفُرُ لِمَنْ بَقِي فَقَالَ رَسْتُم: قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ ، فَهَلْ لَكُمْ أَنْ تُؤخِّرُوا هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ وَتَنْظُرُوا؟قَالَ: نَعْمَ كَمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ ؟يَوْمٌ أَمْ يَوْمَانِ؟قَالَ:

لا، بَلْ حَتَّى نُكَاتِبَ أَهْلَ رَأْيِنَا وَرُؤْسَاءَ قَوْمِنَا.

فَقَالَ:مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ لَا نُؤخِّرَ الْأَعْدَاءَ عِنْدَ اللِّقَاءِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِكَ وَأَمْرِهِمْ، وَاخْتَرْ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْأَجَلِ.

فَقَالَ : أَسَيِّدُهُمْ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَاجُسَدِ الْوَاحِدِ يُجِيرُ أَدْنَاهُمْ عَلَى أَعْلَاهُمْ. فَاجْتَمَعَ رَسْتُم بِرُوسَاءِ قَوْمِهِ فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتُمْ قَطُّ أَعَنَّ وَأَرْجَحَ مِنْ كَلَامِ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَقَالُوا: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَمِيلَ إِلَى شَيءٍ مِنْ هَذَا، وَتَدَعَ دِينَكَ إِلَى هَذَا (الْكَلْبِ) أَمَا تَرَى الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ لَا تَنْظُرُوا إِلَى الثِيّابِ، وَانْظُرُوا إِلَى الرَّأيِ وَالْكَلَامِ وَالسِّيرةِ. إِنَّ المُسْلِمِينَ يَسْتَخِفُونَ بِالثِيّابِ وَالْمَأْكُل، وَيَصُونُونَ الْأَحْسَابَ.

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

-ثُمُّ بَعَثَ إِلَيْهِ سَعْدٌ رَسُولاً آخَرَ بِطَلَبِهِ، وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ جَعَلَ رَسْتُم يَقُولُ لَهُ: إِنَّكُمْ جِيرَانُنَا وَكُنَّا نُحْسِنُ إِلَيْكُمْ وَنَكُفُ الْأَذَى عَنْكُمْ، فَلَا جَعَلَ رَسْتُم يَقُولُ لَهُ: إِنَّكُمْ جِيرَانُنَا وَكُنَّا نُحْسِنُ إلَيْكُمْ وَنَكُفُ الْأَذَى عَنْكُمْ، فَلا بِلَادِئَم، وَلَا نَمْنَعُ تِجَارَتَكُمْ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى بِلَادِنَا، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: إِنَّا لَيْسَ طَلَبُنَا الدُّنْيَا، وَإِنَّا هَمُّنَا وَطَلَبُنَا الْآخِرَة، وَقَدْ بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا بِدِينِ الْحُقِّ لَا يَرْغَبُ عَنْهُ أَحَدٌ إِلَّا ذَلَ، وَلَا يَعْتَصِمُ بِهِ إِلَّا عَزَ.

فَقَالَ رَسْتُمُ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَّا عَمُودُهُ الَّذِي لَا يَصْلُحُ شَيءٌ مِنْهُ إِلَّا بِهِ فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ. فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا! وَأَيُّ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ. فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ أَيْضًا. وأَيُّ شَيءٍ أَيْضًا؟ قَالَ: وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ. قَالَ: وَحَسَنُ أَيْضًا. وأَيُّ شَيءٍ أَيْضًا

؟ قَالَ: وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، فَهُمْ إِخْوَةٌ لأَبِ وَأُمِّ.

قَالَ: وَحَسَنُ أَيْضًا. ثُمُّ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلْنَا فِي دِينِكُمْ أَتَرْجِعُونَ عَنْ بِلَادِنَا ؟قَالَ: إِي وَاللهِ، ثُمُّ لَا وَحَسَنُ أَيْضًا. لَا نَقْرَبُ بِلَادَكُمْ إِلَّا فِي تِجَارَةٍ أَوْ حَاجَةٍ. قَالَ: وَحَسَنُ أَيْضًا.

- وَلَمَّا خَرَجَ الْمُغِيرةُ مِنْ عِنْدِهِ ذَاكَرَ رَسْتُمُ رُؤسَاءَ قَوْمِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَنِفُوا مِنْ ذَلِكَ، وَأَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ - قَبَّحَهُمُ اللهُ وَأَخْزَاهُمْ - . (انْظُرْ: الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة للحافِظ ابْنِ كَثِير ج: ٩ ص: ٢٢٣-٦٢٣).







## (ج)أنَّهُ سَبِيلُ النَّصْرِ وَالتَّمْكِين:

• قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ }. (الرّوم: ٤٧).

-أيْ: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ } فِي الْأَمَمِ السَّابِقِينَ { رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ } حِينَ جَحَدُوا تَوْجِيدَ اللهِ وَكَذَّبُوا بِالْحِقِّ فَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ يَدْعُونَهُمْ إِلَى التَّوْجِيدِ وَالْإِخْلَاصِ وَالتَّصْدِيقِ بَوْجِيدَ اللهِ وَكَذَّبُوا بِالْحِقِّ فَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ يَدْعُونَهُمْ إِلْبَيِّنَاتِ وَالْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَدُولَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يُؤُولُوا عَنْ غَيِّهِمْ، { فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا } وَنَصَرْنَا الْمُؤْمِنِينَ أَتْبَاعَ الرُّسُلِ. يُؤُولُوا عَنْ غَيِّهِمْ، { فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا } وَنَصَرْنَا الْمُؤْمِنِينَ أَتْبَاعَ الرُّسُلِ. { وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } أيْ: أَوْجَبْنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَجَعَلْنَاهُ مِنْ جُمُلَةِ الْخُقُوقِ { وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } أَيْ: أَوْجَبْنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَجَعَلْنَاهُ مِنْ جُمُلَةِ الْخُقُوقِ لَا مُنْ وَقُوعِينَا وَكُرَمًا ، وَتَكْرِيمًا وَإِنْصَافاً لِمَنْ آمَنَ بِوَحْدَانِيَّتِنَا ، وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ لَلْكَعَيْنَةِ، فَضْلًا مِنَا وَكَرَمًا ، وَتَكْرِيمًا وَإِنْصَافاً لِمَنْ آمَنَ بِوَحْدَانِيَّتِنَا ، وَأَخْلَصَ الْعِبَادَة لَلْكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَجُعَلْنَاهُ مِنْ جُمُلُهِ الْعَبَادَة وَلَا الْمُؤْمِنِينَ أَلَا الْمَوْعَافِلَا لَكَى أَنْفُسِنَا وَجَعَلْنَاهُ مِنْ جُمُلُهِ الْقَافِقِ لَا لَكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَجَعَلْنَاهُ مِنْ جُمُلُوا وَلَا عَنْ عُلِيكُ عَلَى أَنْفُومِي إِلَيْ الْتَقَاقُولِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّ وَالْمَالَاقُولُومِي إِلَيْ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْ عَلَى أَنْفُومِي إِلَالْمُؤْمِنِينَ إِلَى قَالِمُ اللَّهُ وَلَولَا عُنْ وَلُومِهِمْ إِلَى فَلَا لِلْكَعُولِهِ إِلَيْ عَلَى أَنْفُومِي إِلَيْ الْمُؤْمِلُولَ إِلَى الْعَلَى أَنْفُومِي اللَّهُ عَلَى أَنْفُسِنَا وَجَعَلْمُ الْمُؤْمِلِي الْفَالِقُومِ الْمُعَلَّى الْمُعَلِيْنَا عَلَى أَلَولُومُ الْمُؤْمِلِي الْعَبْعَالِي الْعَلَى الْفُلْفِي الْفَعَلَى الْمُعْلِقُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُعَلِي الْمُعُومِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِدُ اللّهَا الْ

فأنتم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بقيتم على تكذيبكم حلَّت بكم العقوبة ونصرناه عليكم.

• وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ هَمُ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ هَمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذُلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } . (النُّور: ٥٥).

- فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عِدَّةُ فَوَائِدٍ أَذْكُرُ مِنْهَا:



أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْمَاطِي بْن مُحَمِّد الدَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

(١) فَتْحُ بَابِ الْأَمَلِ أَمَامَ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْحُتُّ وَالتَّرْغِيبُ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِح.

(٢)أنَّ فِيهَا وَعْدًا لِمَنِ اتَّصَفُوا بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،أَيْ يَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ لأَهْلِهَا فِي إِرْثِهَا مِنْ بَعْدِهِمْ.

(٣) فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ التَّعْلِيلِ؛ حَيْثُ إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ الشَّوَاهِدَ عَلَى وَعْدِهِ بِالْأُمُورِ الْوَاقِعَةِ: {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرَادَ كِهَذَا الْمِثَالِ {كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} تَطْمِينَ هَوَلَاءِ الْمَوْعُودِينَ سِبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرَادَ كِهَذَا الْمِثَالِ {كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} تَطْمِينَ هَوَلَاءِ الْمَوْعُودِينَ بِذِكْرِ الْأَمْرِ وَاقِعًا فِيمَنْ قَبْلَهُمْ، فَيَكُون فِي ذَلِكَ زِيَادَةُ تَشْجِيعٍ لَهُمْ.

(٤)وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ} دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لللهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَهُوَ الَّذِي يَسْتَخْلِفُ الْأَرْضِ اللّهِ يُوتِيهِ مَنْ فِيهَا النَّاسَ بَدَل غَيْرِهِمْ، وَلَيْسَ للنَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ مُلْكُ، الْمُلْكُ فِي الْأَرْضِ لللهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ قَالَ تَعَالَى: {قُلِ اللّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ تَشَاءُ وَتَذِعُ الْمُلْكَ مِن تَشَاءُ وَتَذِعُ الْمُلْكَ مِمْ تَشَاءُ وَتَذِعُ اللّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) تُولِجُ اللّيْلَ وَتُعزِّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن اللّهُ اللّهِ وَتُعْرِجُ الْحُيْرِ فِي اللّيْلِ وَتُعْرِجُ الْحُيْ مِن الْمَيّتِ وَتُعْرِجُ الْمُيْتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ الْمُيْتِ مِنَ الْمُولِي وَتُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُعْرِجُ الْحُيْ مِن الْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ الْمُنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ } . (آل عمران: ٢٦-٢٧).

(٥)وَفِيهَا أَيْضًا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ سَبَبٌ لِتَمْكِينِ الدِّينِ فِي الْأَرْضِ، وَأَنَّ الْمُخَالَفَةَ سَبَبٌ لِنَزْعِ الدِّينِ مِنَ الْأَرْضِ؛ لِقَوْلِهِ: {وَلَيُمَكِّنَنَّ فَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى وَأَنَّ الْمُخَالَفَةَ سَبَبٌ لِنَزْعِ الدِّينِ اللَّذِي هُوَ فَمُ فَيْ يَعْمَلُوا صَالِحًا مَا مُكِّنَ فَهُم الدِّينُ الَّذِي هُوَ فَمُمْ أَوْ فَسَقُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَلَمْ يَعْمَلُوا صَالِحًا مَا مُكِّنَ فَهُم الدِّينُ الَّذِي هُوَ فَمُ هُمْ ، وَهَيْهَا تَعْلَى فَهُمْ ، فَفِيهَا تَعْذِيرٌ بَالِغٌ مِنَ الْمُخَالَفَةِ وَالْقُصُورِ، وَأَنَّ ذَلِكَ هَمُمْ ، وَهَذَا هُوَ الْمُضَّطَ رَدُ فِي سُنَنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَإِنَّ النِّعَمَ إِذَا



أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمِّد الدَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

لَمْ تُشْكَرْ زَالَتْ، وَأَكْبَرُ نِعْمَةٍ يُنْعِمُ اللهُ هِمَا عَلَى عِبَادِهِ هِيَ نِعْمَةُ الدِّين، فَإِذَا لَمْ تُشْكَرْ فَإِنَّهَا تَزُولُ كَغَيْرِهَا مِنَ النِّعَمِ.

(٦)وَفِيهَا : دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ، حَيْثُ قَالَ: {الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ}، فَهُوَ الدِّينُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ، فَهُوَ أَكْمَلُ الْأَدْيَانِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلِذَلِكَ خُتِمَتْ بِهِ الرِّسَالَاتُ.

(٧) وَفِيهَا: بَيَانٌ أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ سَبَبٌ لاسْتِمْرَارِ الْأَمْنِ، وَلِزَوَالِ الْخُوْفِ؛ اسْتِمْرَارُ الْأَمْنِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ خَوْفٌ اسْتِمْرَارُ الْأَمْنِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ خَوْفٌ فَهُوَ يَسْتَمِرُّ، وَلِزَوَالِ الْخُوْفِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ خَوْفٌ فَإِنَّهُ لَمْنَا ﴾. فَإِنَّهُ لِللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللْفُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

(٨)وَفِيهَا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمُورَ الْمُهَرَّقَةَ يَنْبَغِي تَأْكِيدُهَا بِأَنْوَاعِ الْمُؤكِّدَاتِ، فَإِنَّ هَذَا الْوَعْدَ مِنَ الْأَمُورِ الْمُهِمَّةِ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَهٰذَا وَالْآخِرَةِ، وَلَهٰذَا لَكُمُ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا }. أَكَّدَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْقَسَمِ وَاللَّامِ وَالنُّونِ: {لَيَسْ بَاذَاةٍ لَفْظِيَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ وَأَكَّدَهُ أَيْضًا بِمُؤكِّدٍ مَعْنَوِيٍّ، لَيْسَ بِأَدَاةٍ لَفْظِيَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِأِذَاةِ التَّشْبِيهِ تَأْكِيدُ هَذَا الْوَعْدِ بِنِكْرِ شَوَاهِدِهِ، فَيَكُون ذَلِكَ أَيْضًا تَأْكِيدًا وَالنُّونِ وَالْقَسَمِ هَذِهِ مُؤكِّدَاتٌ تَأْكِيدًا مَعْنَوِيًّ عَلَى تَأْكِيدٍ لَفْظِيٍّ، فَالأَوْلُ كَانَ مُؤكِّدًا بِاللَّامِ وَالنُّونِ وَالْقَسَمِ هَذِهِ مُؤكِّدَاتٌ لَفُظِيَّةً، لَكِن {كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} فيهَا مُؤكِّدُ مَعْنَوِيُّ، بِذِكْرِ مَا يُقَوِّي الْقَلْبِ لَقُطِيَّةُ، لَكِن {كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} فيهَا مُؤكِّدُ مَعْنَوِيٌّ، بِذِكْرِ مَا يُقَوِّي الْقَلْبِ وَيُعْدَاتُ لَكُن {كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} فيهَا مُؤكِّدُ مَعْنَوِيُّ، بِذِكْرِ مَا يُقَوِّي الْقَلْبِ

(٩)وَفِيهَا : دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ هُوَ عِبَادَةُ اللهِ؛ لِقَوْلِهِ: {يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا}، وَعَلَيْهِ يَكُونُ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ مِنْ أَسْبَابِ هَذَا الْوَعْدِ الَّذِي وَعَدَ اللهُ بِهِ.



(١٠) وَفِيهَا: التَّهْدِيدُ للكَافِرِينَ؛ لِقَوْلِهِ: {وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، فَإِنَّ هَذَا تَهْدِيدٌ لِمَنْ كَفَرَ بَعْدَ هَذَا الْوَاقِعِ، مَنْ كَفَرَ سَوَاء كَانَ وَقَعَ لَهُ مَا هَذَا تَهْدِيدٌ لِمَنْ كَفَرَ سَوَاء كَانَ وَقَعَ لَهُ مَا دُكُرَ مِنَ الاسْتِخْلَافِ فِي الْأَرْضِ وَالْأَمْنِ، أَوْ لَمْ يَقَعْ لَهُ وَلَكِنَّهُ وُعِدَ بِهِ، فَإِنَّ كُفْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ يَعْمَلُهُ فَاسِقًا.

(١١) وَفِيهَا: دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ هَذَا الْفِسْقِ الَّذِي يَخْصُلُ بَعْدَ هَذَا الْوَعْدِ، أَوْ بَعْدَ هَذَا الْفِسْقِ الَّذِي يَخْصُلُ بَعْدَ هَذَا الْوَاقِعِ، وَوَجْهُ عِظَمِهِ حَصْرُ الْفِسْقِ فِي هَذَا، {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، مَعَ أَنَّهُ يُوجَدُ أَنَاسٌ فَاسِقُونَ غَيْرُهُمْ، لَكِنْ لِعِظَمِ فِسْقِهِمْ حُصِرَ الْفِسْقُ فِيهِمْ، {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.

• وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِبَةً ﴿ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَ حَيَوٰةً طَيِبَةً ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } . (النَّحْل: ٩٧).

-قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

فِي تَفْسِيرِهَا: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ } فَإِنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحِةِ وَقَبُولِهَا، بَلْ لَا تُسَمَّى أَعْمَالًا صَالِحَةً إِلَّا بِالْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ مُقْتَضٍ لَهَا، فَإِنَّهُ الْأَعْمَالِ الطَّالِحِ أَلْمُشْعَجَاتِ، فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ الْمُشْمِرُ لأَعْمَالِ الْجُوارِحِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ الْمُشْمِرُ لأَعْمَالِ الْجُوارِحِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعُمَلِ الصَّالِحِ { فَلَنُحْيِينَةُ حَيَاةً طَيِّبَةً } وَذَلِكَ بِطُمَّانِينَةِ قَلْبِهِ، وَسُكُونِ نَفْسِهِ، وَعَدَمِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ { فَلَنُحْيِينَةُ فَلْهِ فَيَانِينَةِ قَلْبِهِ، وَسُكُونِ نَفْسِهِ، وَعَدَمِ الْتُفَاتِهِ لِمَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ، وَيَرْزُقُهُ اللهُ رِزْقًا حَلَالًا طَيَّبًا مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِب. { وَلَنَحْزِينَةُهُمْ } فِي الْآخِرَةِ { أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } مِنْ أَصْنَافِ اللَّذَاتِ مِمَّا لَا وَلَيْتُ مِنْ أَنْ اللهُ فِي اللَّذَاتِ مِمَّا لَا اللهُ فِي اللهُ فِي اللَّذَاتِ مِمَّا لَا عَسَنَةً وَفِي عَنْ رَأَتْ، وَلا أَذُنْ شَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. فَيُؤتِيهِ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ نِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً }.





### (د)أنَّهُ سَبَبُ الثَّبَاتِ وَالتَّثْبِيتِ:

-قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ } . (إبراهيم: ٢٧).

-قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

فِي تَفْسِيرِهَا: { يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يُثَبِّتُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ: الَّذِينَ قَامُوا بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ إِيمَانِ الْقَلْبِ التَّامِ، الَّذِي يَسْتَلْزِمُ أَعْمَالَ الْجُوَارِحِ وَيُثَمِّرُهَا، فَيُثَبِّتُهُمُ اللهُ فِي الْحُيَاةِ الدُّنْيَا عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ بِالْإِرَادَةِ الْحُازِمَةِ عَلَى تَقْدِيمِ مَا وُرُودِ الشُّبُهَاتِ بِالْإِرَادَةِ الْحُازِمَةِ عَلَى تَقْدِيمِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ عَلَى هَوَى النَّفْسِ وَمُرَادَاتِهَا. وَفِي الْآخِرَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ الْإِسْلَامِي يُحِبُّهُ اللهُ عَلَى هَوَى النَّفْسِ وَمُرَادَاتِهَا. وَفِي الْآخِرَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالثَّبَاتِ عَلَى الدِينِ الْإِسْلَامِي يُحِبُّهُ اللهُ عَلَى هَوَى النَّفْسِ وَمُرَادَاتِهَا. وَفِي الْآخِرَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالثَّبَاتِ عَلَى الدِينِ الْإِسْلَامِي وَالْمُؤْمِنَ الْإِسْلَامِي وَالْتَبْرَ عِنْدَ سُؤالِ الْمَلَكَيْنِ، للجَوَابِ الصَّحِيحِ، إذَا قِيلَ للمَيِّتِ ( مَنْ وَالْحَيَابِ الْمَلَكِيْنِ، للجَوَابِ الصَّحِيحِ، إذَا قِيلَ للمَيِّتِ ( مَنْ رَبِي وَمُعَمَّدُ نَبِيكَ؟ ) هَذَاهُمْ للجَوَابِ الصَّحِيحِ بِأِنْ يَقُولَ الْمُؤْمِنُ: ( اللهُ رَبِي وَمُعَمَّدُ نَبِي وَمُحَمَّدُ نَبِي وَمُحَمَّدُ نَبِي ).

{ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ } عَنِ الصَّوَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ، وَنَعِيمِهِ، كَمَا تَوَاتَرَتْ بِذَلِكَ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْفِتْنَةِ، وَصِفَتِهَا، وَنَعِيمِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ}.







### (ه)أنَّهُ سَبَبُ النَّجَاةِ:

-أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي سُنَنِهِ بِرَقَمِ (٣١١٦)وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيح أَبِي دَاوُدَ بِرَقَمِ

(٣١١٦) مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجُنَّةَ}. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ}، أَيْ: عِنْدَ احْتِضَارِهِ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ}، أَيْ: عِنْدَ احْتِضَارِهِ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّيْ عَنْدَ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحَلَ الْجُنَّةَ}، وَمَعْنَى {لَا الله إِلَّا الله }: لَا مَعْبَودَ بِحَقِّ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَحَدَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالرّسَالَةِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ لِقَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

-وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (٧٢٧)

وَالْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (٤ ٩) مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمُّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: إِمَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمُّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَحَلَ اتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: {مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمُّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَحَلَ الْجُنَّةُ قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفُ أَيِي وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَيِي وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَيِي ذَرِّ وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَيِي ذَرٍ }.







## (و)أنَّهُ سَبَبٌ لِنَيْلِ الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

-فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ:قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِطًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ }. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ثُبُوتُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِطًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ }. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ثُبُوتُ الشَّفَاعَةِ لِنَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَفِيهِ أَنَّ التَّوْحِيدَ الْخَالِصَ سَبَبٌ لِنَيْلِ شَفَاعَةِ النَّيْسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَفِيهِ أَنَّ التَّوْحِيدَ الْخَالِصَ سَبَبٌ لِنَيْلِ شَفَاعَةِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَفِيهِ أَنَّ التَّوْحِيدَ الْخَالِصَ سَبَبٌ لِنَيْلِ شَفَاعَةِ النَّيْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَفِيهِ أَنَّ التَّوْحِيدَ الْخَالِصَ سَبَبٌ لِنَيْلِ شَفَاعَةِ النَّيْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلِيمًا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،

• وَبَعْدُ لَقَدْ ذَكَرْتُ ثِمَارَ الْإِيمَانِ مُمَهِدًا لِهَنِهِ الرِّسَالَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي عَنْوَنْتُ لَمَا فِهَذَا الْعُنْوَانِ { أَهْلُ الْإِيمَانِ فِي نِدَاءَاتِ الْقُرْآنِ } وَالَّتِي سَأُذَكِّرُ فِيهَا بِبَعْضِ نِدَاءَاتِ الْقُرْآنِ لأَهْلِ الْإِيمَانِ هَذَا وَقَدْ حَانَ الْإِيمَانِ مُسْتَخْرِجًا بَعْضَ الْفُوائدِ وَالْحِكَمِ مِنْ نِدَاءَاتِ الْقُرْآنِ لأَهْلِ الْإِيمَانِ هَذَا وَقَدْ حَانَ الْشُرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:



## •أَوَّلا: الْحِكْمَةُ مِنْ نِدَاءِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْقُرْآنِ:

-نِدَاءُ أَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَى مَائدَةِ الْقُرْآنِ بِصِيغَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}لَهُ حِكَمٌ كَثِيرَةٌ وَفَوَائد جَلِيلَةٌ أَذْكُرُ مِنْهَا:

## أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْغَاطِي بْن مُحَمِّد الذَّهَبِي

#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

- ذَكَرَ عَمْمُود تَوْفِيق حَفِظَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي: شَذَرَاتِ الذَّهَبِ (دِرَاسَة فِي الْبَلَاغَةِ النِّدَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: هِيَ جُمْلَةٌ الْقُرْآنِيَّةِ) ص: ٣٦ قَالَ عَنْ بَلَاغَةِ النِّدَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: هِيَ جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ، نِدَاءٌ يُفِيدُ تَنْبِيهَ الْمُنادَى إِلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ يَجْدُرُ بِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَعْيِ بِهِ، إِنْشَائِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ، نِدَاءٌ يُفِيدُ تَنْبِيهَ الْمُنادَى إِلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ يَجْدُرُ بِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَعْي بِهِ، وَأَخْذِ بِمَا فِيهِ مِنْ مَعَانِي الْهُدَى، وَقَدْ كَثُرَ النِّدَاءُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم، وَهُوَ نِدَاءٌ مِنَ الْخَالِقِ إِلَى وَأَخْذِ بِمَا فِيهِ مِنْ مَعَانِي الْهُدَى، وَقَدْ كَثُرَ النِّدَاءُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم، وَهُو نِدَاءٌ مِنَ الْخَالِقِ إِلَى أَنَّهُمْ فِي عِلْمِهِ قَائِمُونَ، وَفِي رَحْمَتِهِ خَلْقِهِ، وَهَذَا وَحْدَهُ فِيهِ فَيْضُ مِنَ التَّكْرِيمِ وَالتَّنْبِيهِ إِلَى أَنَّهُمْ فِي عِلْمِهِ قَائِمُونَ، وَفِي رَحْمَتِهِ غَلْقُونَ، وَمَنْ أَقَامَ هَذِهِ الْمَعَانِي فِي قَلْبِهِ لَا يَكَادُ يَغْفُلُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ تَعَالَى.
- وَالسُّنَّةُ الْبَيَانِيَّةُ للقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي نِدَاءِ (أُمَّةِ الْإجَابَةِ) أَنَّهُ يُنَادِى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} تَذْكِيرًا هَمُ بِالْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِيمَانُ بِمَا أُمَرَهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا} تَذْكِيرًا هَمُ بِالْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِيمَانُ بِمَا أُمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِهِ.
- وَكَأَنَّهُ يَحُثُّهُمْ هِلَا الْوَصْفِ عَلَى أَنْ يُقْبِلُوا عَلَى مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ فَيَأْخُذُوهُ، وَعَلَى مَا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ فَيَجْتَنِبُوهُ.
- وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: {إِذَا مَا شَعِعْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فَأَرْعِهِ شَمْعَكَ فَإِنَّ مَا بَعْدَهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ، أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ }.
- وَفِي اخْتِيَارِ (يَا) للنِّدَاءِ، وَهِيَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ للدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْمُنَادَى فِيهِ شَيءٌ مِنَ الْبُعْدِ بِالْمَعْصِيَةِ وَالذُّنُوبِ عَنِ الْمُنَادِي جَلَّ جَلَالُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصْغِيَ لِمَا فِيهِ شَيءٌ مِنَ الْبُعْدِ بِالْمَعْصِيةِ وَالذُّنُوبِ عَنِ الْمُنَادِي جَلَّ جَلَالُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصْغِيَ لِمَا يُنَادِي عَلَيْهِ بِهِ لِيَزْدَادَ بِهَذِهِ الطَّاعَةِ قُرْبًا.
- وَجَاءَ تَعْرِيفُ الْمُنَادَى بِاسْمِ الْمَوْصُولِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ بِالصِّلَةِ الَّتِي هِيَ الْإِيمَانُ، وَكَانَّ هَذَا الْإِيمَانَ هُوَ أَجَلُّ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ الْمُنَادَى، فَهُوَ شَرَفُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمْسِكَ

## مُنْ لِنَّالِالْمِثَانِيُّ الْمِثَانِيُّ الْمِثَانِيُّ الْمِثَانِيُّ الْمِثَانِيُّ الْمِثَانِيُّ الْمُثَانِيِّ في مَدَاءَاتُ انْصُرْآنِ

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْتَاطِي بْن مُحَمِّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

بِهِ، وَأَنْ يَفْخَرَ بِنَعْتِهِ بِهِ، وَأَنْ يَسْعَى إِلَى زِيَادَتِهِ وَتَثْبِيتِهِ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَالْفِرَارِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، فَعَلَيْهِ الْعِنَايَةُ بِفِقْهِ مَا هُوَ آتٍ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ النِّدَاءِ مِنْ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ أَمْدٍ بَعْدُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرِ.

• وَلَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نِدَاءُ (الْمُؤْمِنِينَ) إلَّا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ فِي (سُورَةِ النُّورِ) حَيْثُ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ }. (النُّور: ٣١).

## •فَأَنْتَ تُلَاحِظُ هُنَا أَمُورًا مُهِمَّةً:

- تُلَاحِظُ أَنَّهُ أَحَّرَ النِّدَاءَ عَنِ الْأَمْرِ، فَقَالَ أَوَّلاً: {تُوبُوا} ثُمُّ قَالَ: {أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ} لأَنَّ النِّدَاءَ عَنِ الْأَمْرِ، فَقَالَ أَوَّلاً: {تُوبُوا} ثُمُّ قَالَ: {أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ} الْبَعِيدِ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ فَعْرُوفُونَ بِالْعَافِلِينَ وَلاَ بِالْمَحَلِّ الْبَعِيدِ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ مُعْرُوفُونَ بِالصِّفَةِ لَا بِالصِّلَةِ، أَيْ: أَنَّ الْإِيمَانَ فِي مُؤْمِنُونَ، أَيْ: صَارَ الْإِيمَانُ نَعْتًا لَهُمْ، فَهُمْ مَعْرُوفُونَ بِالصِّفَةِ لَا بِالصِّلَةِ، أَيْ: أَنَّ الْإِيمَانَ فِي قُلُومِمْ صَارَ مُلَازِمًا فَهُمْ مُلَازَمَةَ النَّعْتِ لِمَنْعُوتِهِ، فَهُوَ فِيهِمْ كَالطُّولِ فِي الطَّوِيلِ، وَالْقِصَرِ فِي قُلُومِمْ صَارَ مُلَازِمًا فَهُمْ مُلَازَمَةَ النَّعْتِ لِمَنْعُوتِهِ، فَهُو فِيهِمْ كَالطُّولِ فِي الطَّوِيلِ، وَالْقِصَرِ فِي الْقُومِيْرِ لَا يَكَادُ يَتَحَلَّى عَنْهُ، وَقَدْ جَاءَ الْبَيَانُ بِكَلِمَةِ {المُؤْمِنُونَ} فِي سِيَاقَاتِ التَّشْرِيفِ الْقُومِيْرِ لَا يَكَادُ يَتَحَلَّى عَنْهُ، وَقَدْ جَاءَ الْبَيَانُ بِكَلِمَةِ {المُؤْمِنُونَ} فِي سِيَاقَاتِ التَشْرِيفِ وَالثَّارِمِ وَالثَّنَاءِ مِنْهَا:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ...}.(الأنفال: ٢).

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}. (التَّوبة: ٧١).

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}. (المؤمنون: ١).

{وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ}. (الرُّوم:٤٧).

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً }. (الحجرات: ١٠).



اَهُمُالِ الْمِثَانِيُّ في يتداءَاتِ النَّفْزانِ

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعيا

{وَللَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}. (المنافقون: ٨).

-أمَّا {الَّذِينَ آمَنُوا} فَإِنَّ الْإِيمَانَ مَا يَزَالُ فِعْلًا مِنْ أَفْعَالِمِمْ، فَيْحْتَمَلُ أَنْ يَزُولَ وَأَنْ يَحُولَ، فَكُانُوا بِحَاجَةٍ إِلَى الْإِكْتَارِ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمِنْ نَهْيِهِمْ}.انْتَهَى.



• وَمِنَ الْحِكَمِ التَّرْبَوِيَّةِ نِدَاءُ الْمَنْصُوحِ بِأَحَبِّ الْأَلْقَابِ وَالصِّفَاتِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فَهَذَا أَعُونُ لَهُ عَلَى قَبُولِ النِّصِيحَةِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِ هِمَا، وَهَذَا مَنْهَجٌ قُرْآيِ يُّ نَبَوِيٌّ فِي مَقَامِ التَّرْبِيَةِ فَفِي السُّنَّةِ:

-أَخْرَجَ البِّرُمِذِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي سُنَنِهِ بِرَقَمِ (٢٥١٦) وَاَحْمُدُ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي الْمُسْنَدِ بِرَقَمِ (٣٩٠٣) وَعَبْدُ الْحُقِّ الْإِشْبِيلِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ بِرَقَمِ (٣٣٣/٣) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّسٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {يَا عُكَرُمُ أَوْ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {يَا عُكَرُمُ أَوْ يَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفَقَالَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ وَإِذَا السَّعَنْتَ يَعْرَفُ لَا اللهُ وَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَوْلُو أَنَّ الْخُلُقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفُوكَ فَالْتُ فَاللهُ لَكَ لَمْ عَلَى اللهُ لَكَ لَمْ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَصُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَقْطِهِ اللهُ لَكَ لَمْ عَلَيْهِ وَاعْمَلُ للهِ بِاللهُ لَكَ لَمْ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكُرَه حَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ الْعُسْرِ عَلَى مَا تَكُرَه حَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ الْغُسْرِ عَلَى مَا تَكُرَه حَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ الْعُسْرِ عَلَى مَا تَكُرَه حَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ الْعُسْرِ عَلَى مَا تَكُرَه حَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ الْعُسْرِ عَلَى مَا تَكُوهُ حَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ الْعُسْرِ عَلَى مَا تَكُوه حَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ الْعُسْرِ عَلَى مَا تَكُوه حَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ الْقَرَحُ مَعَ الْكُوبُ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا }.

## اَبُو اَحْمَد اَبُو اَحْمَد سَيَّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّد الدَّهَبِي سَيَّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّد الدَّهَبِي

ي ئداءَات انظُرآن

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

- وَفِي رِوَايَةٍ: {يَا غُلَامُ أَوْ يَا غُلَيْمُ أَلَا أَعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعكَ اللهُ هِِنَ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى، فَقَالَ : احْفَظِ اللهَ يَخْفَظُكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ، إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْ عَاسْتَعِنْ بِاللهِ، قَدْ جَفَّ الْقُلَمُ هِمَا هُوَ كَائِنُ، فَلَوْ أَنَّ إِللهِ، قَدْ جَفَّ الْقُلَمُ هِمَا هُوَ كَائِنُ، فَلَوْ أَنَّ الْقُلُمُ عَلَيْهُ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، قَدْ جَفَّ الْقُلَمُ هِمَا هُوَ كَائِنُ، فَلَوْ أَنَّ الْقُلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَقْضِهِ اللهُ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَه خَيْرًا كَرْبِ، وَأَنَّ النَّهُ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } . كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } .

- وَفِي رِوَايَةٍ: {يَا غُلَامُ إِنِي أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ، احْفَظِ اللَّهَ يَخْفَظُ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، اخْفَظِ اللَّهَ يَانْ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ }.

-وَفِيمَا أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ بِرَقَم (٣٧٦) وَمُسْلِمٌ بِرَقَم (٢٠٢٦) مِنْ حَدِيثِ عُمَر بْن أَي سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهُ، وَكُلْ بِمَينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ }.

-وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {ادْنُ يَا بُنَيَّ فَسَمِّ اللهَ ، وَ كُلْ بِيَمِينِكَ، وَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ}.

- فَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {يَا غُلَامُ -أَوْ يَا بُنَيَّ - } وَالْغُلَامُ هُوَ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْخُلُمَ بَعْدُ، وَقَوْلُهُ: {يَا بُنَيَّ }؛ لِبَيَانِ مَدَى حُبِّهِ وَحِرْصِهِ عَلَى نُصْحِهِ، وَالنِّدَاءُ بِ {يَا لُمْ يَبْلُغِ الْخُلُمَ بَعْدُ، وَقَوْلُهُ: {يَا بُنَيَّ }؛ لِبَيَانِ مَدَى حُبِّهِ وَحِرْصِهِ عَلَى نُصْحِهِ، وَالنِّدَاءُ بِ {يَا غُلَمْ } غُلَمْ } هَذَا اللَّقَبُ مُحَبَّبٌ لَدَى الطِّفْلِ فَيَحْمِلهُ عَلَى الْقَبُولِ وَالْعَمَلِ بِالنَّصِيحَةِ لَا كَمَا يَفْعَلُ غُلَامً }





بَعْضُ الْآبَاءِ وَالْمُعَلِّمِينَ وَالْمُرَبِّينَ مِنْ دَعْوَةِ الْأَبْنَاءِ وَالْمُتَعَلِّمِينَ بِأَسْمَاءِ بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ وَبِبَعْضِ الصِّفَاتِ الْقَبِيحَةِ كَالْغَبَاءِ وَالْفَشَلِ مِمَّا يُعْلِقُ الْقَلْبَ عَنْ سَمَاعِ النَّصِيحَةِ فَصْلًا عَنْ قَبُولِهَا وَالْعَمَل هِمَا.



## • ثَانِيًا: نِدَاءَاتُ أَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَى مَائدَةِ الْقُرْآنِ:

-جَاءَ النِّدَاءُ لأَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَى مَائدةِ الْقُرْآنِ فِي تِسْعٍ وَثَمَانِينَ آيَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا ثُمَّ أَتَنَاوَلُ بَعْضَهَا بِالشَّرْحِ وَهِيَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

(١)قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم}. (البقرة: ٤٠٢).

(٢)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ عَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين}. (البقرة: ٣٥١).

(٣)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون}. (البقرة: ١٧٢).

(٤)وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعُبْدُ وِالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ وَالْعُبْدُ وِالْأُنثَىٰ ، فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ وَالْعَبْدُ فِلْكَ عَذَابٌ بِإِحْسَانٍ \* فَلَكُ عَذَابٌ مَن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ \* فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ إلى المقرة: ١٧٨).

# سَيِّد عَبْد الْعَاطِيِّ بْن مُحَمِّد الدَّهَبِي

### وعة اعرف دينك للعلوم الش

أبُو أحْمَد

(٥)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون }. (البقرة: ١٨٣)

(٦) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْم كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۦ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِين}. (البقرة : ٢٠٨).

(٧)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ }. (البقرة: ٢٥٤).

(٨)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } . (البقرة: ٢٦٤).

(٩) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ }. (البقرة: ٢٦٧).

(١٠) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}. (البقرة: ٢٧٨).

(١١) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ع وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ - وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ - فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۦ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ سَفيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمْ ع





فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَلَا يُعْتَبُوهُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْيَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا لِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَجَلِهِ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلًا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُ تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلًا تَكْتُبُوهَا وَإَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُ وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّه وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ }. (البقرة: ٢٨٦).

(٢٢) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ}. (آل عمران: ١٠٠).

(١٣) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: ١٠٢).

(١٤) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ عَقَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ } . (آل عمران :١١٨).

(٥٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً فَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } . (آل عمران: ١٣٠).

(١٦) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ}. (آل عمران: ١٤٩).



(١٧) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا عَندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي وَيُمِيتُ قَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } . (آل عمران: ٥٦).

(١٨) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُعْالَى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ}. (آل عمران: ٢٠٠).

(١٩) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، تَعْضُلُوهُنَّ لِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، قَعْضُلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا }. (النِّساء: ١٩).

(٢٠) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } . (النِّساء : ٢٩).

(٢٢) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ لَا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ \* ذَٰلِكَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ \* ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }. (النِّساء : ٥٩).



أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْنَاطِي بْن مُحَمِّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

(٢٣) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمْرِهُا النِّساء: ٧١).

(٢٤) وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَعَاخِمُ كَثِيرَةً عَلَىٰ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَعَاخِمُ كَثِيرَةً عَلَىٰ كُمْ السَّكَمُ السَّكَمُ السَّكَمُ السَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا عَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا }. (النِساء: ٤٩ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا عَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا }. (النِساء: ٤٩ ).

(٢٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْ لَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ كِمِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهُوَىٰ أَن أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ كِمِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهُوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا }. (النِّساء: ١٣٥).

(٢٦) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَىٰ وَلَيُومِ الْآخِرِ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ صَلَالًا بَعِيدًا } . (النِّساء: ١٣٦).

(٢٧) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينً } . (النِّساء: ٤٤ ).

(٢٨)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُرِيدُ كَالَّهُ عَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ مَا يُرِيدُ }. (المائدة: ١).





(٢٩) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحُرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِا اللَّهُ فَاصْطَادُوا ، وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَجِّمِمْ وَرِضْوَانًا ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوعَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوا اللَّهَ عِلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ} . (المائدة: ٢).

(٣٠)وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ وَمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ عَمَدُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَٰكِن يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلَيْتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (المائدة: ٦).

(٣١)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }. (المائدة: ٨).

(٣٢) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ فِواتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ }.

(المائدة: ١١).

(٣٣) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (المائدة: ٣٥).

# المُعَلَّلُ الْإِنْكُانِيُّ الْخُوانِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِيلِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِيلِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِيلِيِّ الْمُعَالِيلِي الْمُعَالِيلِي الْمُعَالِيلِي الْمُعَالِيلِي الْمُعَالِيلِي الْمُعَالِيلِي الْمُعَالِيلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

أَبُو أَحْمَد سَيَّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

(٣٤) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ وَلَيْاءً بَعْضُهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَلَيْاءً اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } . (المَائدة: ١٥).

(٣٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ يُحِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَكُومَةً لَائِمٍ \* ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ \* وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } . (المائدة: ٤٥).

(٣٦)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}. (المائدة:٥٧). الَّذِينَ أُوتُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}. (المائدة:٥٧).

(٣٧)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا عَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }. (المائدة: ٨٧).

(٣٨)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (المائدة: ٩٠).

(٣٩)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ وَرِمَاحُكُمْ اللَّهُ اللّ

(٠٤) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ، وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّمْ اللَّهُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّمْ لُكُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ \* وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ }. (المائدة: ٥٩).



## أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمَّد الدَّهَبِي

#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

( ٤ ١) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } . (المائدة: ١ • ١).

(٤٢) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لِلا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }. (المائدة: ٥٠٥).

(٤٣) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ عَيْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمْنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى لا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ }. (المائدة: ١٠٦).

(٤٤)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ}. (الأنفال: ١٥).

(٥٤)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ}. (الأنفال: ٢٠).

(٢٤) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوااسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } . (الأنفال: ٢٤).

(٤٧) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }. (الأنفال: ٢٧).





(٤٨) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْل الْعَظِيمِ }. (الأنفال: ٢٩).

( ٤٩) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُعْلَاكُمْ تُعْلَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُعُلِّكُونَ }.(الأنفال: ٥٤).

( • ٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَن يَتَوَهَّمُ مِّنكُمْ فَأُولِيَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } . (التَّوبة: ٣٣).

(١٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۦ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ إِن شَاءَ ۦ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }. (التَّوبة: ٢٨).

(٢٥)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اللَّهِ عَالَى: وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي النَّالِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }. (التَّوبة: ٣٤).

(٣٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ، أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ }. (التَّوبة: ٣٨).

(٤٥)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}. (التَّوبة: ١١٩).





(٥٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}. (التَّوبة: ١٢٣).

(٣٥)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّوا الْخَيْرَ لَعَلَّوا الْخَيْرَ لَعَلَّوا الْخَيْرَ لَعَلَّوا الْخَيْرَ لَعَلَّوا الْخَيْرَ عَلْمُ لُولِحُونَ }.(الحجّ:٧٧).

(٧٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ الشَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } . (النُّور: ٢١).

(٥٨) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۦ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }. (النُّور: ٢٧).

(٩٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيُّانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرةِ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْدُ مُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْدُ مُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ قَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } . (النُّور : ٨٥).

(٦٠) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا وَجُنُودًا لَمَّ تَرَوْهَا ء وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا }. (الأحزاب: ٩).

(٦١)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١)وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}. (الأحزاب: ٢١-٤١).



أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمِّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

(٦٣) وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ، إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقِّ، وَإِذَا لِللّهُ وَلَا أَن يُؤْذِي النّبِي فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقِّ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ، ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوكِينَ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ، ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوكِينَ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ مَا تُولِي اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ، إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا }. أن تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ، إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا }. (الأحزاب:٣٥).

(٦٤) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ عَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }. (الأحزاب: ٥٦).

(٥٥) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا }. (الأحزاب: ٦٩).

(٦٦) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }. (الأحزاب: ٧٠-٧١).

## الْمُنْ لِنَا لِالْبِيْتُ الْفَيْ

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

(٦٧) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}. (محمَّد: ٧).

(٦٨)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. (محمَّد: ٣٣).

(79)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاتَّقُوا اللَّهَ عَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ } . (الحجرات: ١).

(٧٠)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ }. (الحجرات: ٢).

(٧١)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } . (الحجرات: ٦).

(٧٢) وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تِلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا مِنْهُمْ وَلَا تِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَ لِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنابَزُوا بِنْهُمْ وَلَا يَسُن فَا فَلُولُونَ عَمْن لَمْ يَتُب فَأُولُئِكَ هُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمَّ يَتُب فَأُولُئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } . (الحجرات: ١١).

(٧٣) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا وَأَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ خَمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا لَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا وَأَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ خَمْ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ } . (الحجرات: ١٢).



### أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقاطِي بْن مُحَمِّد الدَّهَبِي

#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

(٧٤) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }. (الحديد: ٢٨).

(٧٥)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ فَوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }. (المجادلة: ٩).

(٧٦)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَغْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ خَبِيلٌ}. (الجادلة: ١١).

(٧٧)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ، ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . (المجادلة: ١٢).

(٧٨) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ فَوَاتَّقُوا اللَّهَ وَلِيَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ فَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَإِنَّا اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }. (الحشر: ١٨٠).

(٧٩)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحُقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ لِأَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۽ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ ، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل}. (الممتحنة: ١).

(٨٠)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَا هِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لِلاَ هُنَّ حِلُّ ظَّهُمْ وَلَا لللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَا هِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لِللهُ هُنَّ حِلُّ ظَّهُمْ وَلَا هُمْ يَكِلُونَ هَنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن

# المُعْلِلْ الْمِعْلِيْ الْمِعْلِيْ الْمِعْلِيْ الْمِعْلِيْ الْمِعْلِيْ الْمِعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعِلِي الْمُعْلِيلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمِعِلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِلْعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمِنْلِيلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِيِ

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمَّد الدَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }. (الممتحنة: ١٠).

(٨١)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ }. (الممتحنة: ١٣).

(٨٢)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ } . (الصَّف: ٢).

(١٠) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَذُلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَذُلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا وَنصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِر الْمُؤْمِنِينَ }. (الصَّف: ١٠ - ١٣).

(٨٤)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَي فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ } . (الصَّف: ١٤).

(٥٥)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ عَذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } . (الجمعة: ٩).

(٨٦)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ عَن ذِكْرِ اللَّهِ عَن ذِكْرِ اللَّهِ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اخْاَسِرُونَ }. (المنافقون: ٩).





(٨٧)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَعْفُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }. (التَّغابن: ١٤).

(٨٨)وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}. (التَّحريم: ٦).

(٨٩)وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا لِي إِنَّكَ آمَنُوا مَعَهُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا لِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }. (التَّحرِيم: ٨).



## •ثَالِثًا: وَقُفَةٌ تَدَبُّرِيَّةٌ مَعَ بَعْضِ نِدَاءَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ:

-وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرْنَا نِدَاءَاتِ الْقُرْآنِ لأَهْلِ الْإِيمَانِ تَعَالَوْا لِنَقِفَ وَقْفَةً تَدَبُّرِيَةً مَعَ بَعْضِ هَذِهِ النِّدَاءَاتِ:

### • النِّدَاءُ الْأُوَّلُ:

•قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. (البقرة: ٤٠٠).



- فِي هَذَا النِّدَاءِ الْإِيَانِي لأَهْلِ الْإِيمَانِ تَرْبِيَةٌ لأَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَى أَدَبِ الْكَلَامِ، فَفِيهَا النَّهْيُ عَنْ الْكَلَامِ النِّيمَانِ الْكَلَامِ الَّذِي يَحْمِلُ مَعْنَى دَاخِلِيًّا يُخَالِفُ مَعْنَاهُ الظَّاهِرَ، وَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْإِيمَانِ عَنْ الْكَلَامِ الَّذِي يَحْمِلُ مَعْنَى دَاخِلِيًّا يُخَالِفُ مَعْنَاهُ الظَّاهِرَ، وَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْإِيمَانِ أَنْ يَقُولُوا الْكَلِمَةَ الْبَرِيئَةَ وَالْمُنزَّهَةَ عَنْ كُلِّ شَكٍّ وَرَيْبِ.

-قَالَ الْوَاحِدِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ: {قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ هِمَا، فَلَمَّا شَعِعْتُهُمُ الْيَهُودُ يَقُولُونَهَا للنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ، وَكَانَ رَاعِنَا فِي كَلامِ الْيَهُودِ، السَّبَ الْقَبِيح، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا نَسُبُ مُحَمَّدًا سِرًّا، فَالْآنَ أَعْلَنُوا السَّبَ لِمُحَمَّدٍ؛ لأَنَّهُ مِنْ كَلامِهِمْ، فَكَانُوا يَأْتُونَ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدٍ؛ لأَنَّهُ مِنْ كَلامِهِمْ، فَكَانُوا يَأْتُونَ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدٍ؛ لأَنَّهُ مِنْ كَلامِهِمْ، فَكَانُوا يَأْتُونَ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدٍ وَيَقْهُ مِنْ كَلامِهِمْ، فَكَانُوا يَأْتُونَ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدٍ وَيَقْهُ وَيَقُولُونَ! فَقَطَنَ هِمَا رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُولُوا يَعْدُونَ! فَقَطَنَ هِمَا رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُولُوا يَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا }. اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُهُا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا }. اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُهُا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرُنَا }. اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُهُا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا }. اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرُنَا }. اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيْهُا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرُنَا }. الآلَايَة.

-قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: فِي تَفْسِيرِهَا: {نَهَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالْكَافِرِينَ فِي مَقَافِمْ وَفِعَالِمِمْ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يُعَانُونَ مِنَ الْكَلَامِ مَا فِيهِ تَوْرِيَة لِمَا يَقُصِدُونَهُ مِنَ التَّنْقِيصِ... فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا: اسْمَعْ لَنَا، يَقُولُونَ: رَاعِنَا، يُورُونَ بِالرُّعُونَةِ، يَقُصِدُونَهُ مِنَ التَّنْقِيصِ... فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا: اسْمَعْ لَنَا، يَقُولُونَ: رَاعِنَا، يُورُونَ بِالرُّعُونَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مِنَ النَّيْقِيصِ... فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا: السَّعُ لَنَا، يَقُولُونَ شِمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ شَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ عَلَى كُمْ اللَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ وَيَقُولُونَ شَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ عَلَى كُمْ اللَّذِينَ هَادُوا إِنَّا لِيَّا إِللَّاعَامُ هُوَ الْلَاسَاءُ ٢٤٤)، وَكَذَلِكَ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ عَيْرُ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي اللَّذِينَ }. (النّسَاء : ٢٤)، وَكَذَلِكَ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ عَيْرُ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي اللّذِينَ }. (النّسَاء : ٢٤)، وَكَذَلِكَ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ وَلِمُنَا أَنْ أَنُوا إِذَا سَلَّمُوا إِنَّا يَقُولُونَ: (السَّامُ عَلَيْكُمْ)، وَالسَّامُ هُو: الْمَوْتُ؛ وَلِمَا أَنْ فَرُدً عَلَيْهِمْ بِرُوعَلَيْكُمْ) وَإِنَّا يُسْتَجَابُ لَنَا فِيهِمْ ، وَلَا يُسْتَجَابُ فَلُمُ فِينَا }.



-لَقَدْ هَٰيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْ كَلِمَةِ (رَاعِنَا) وَهِيَ مُبَاحَةً فِي أَصْلِهَا-رَاعِنَا: مَعْنَاهَا، رَاعِنَا سَمْعَكَ، فَافْهَمْ عَنَّا وَأَفْهِمْنَا، فَأَمِرُوا بِأِنْظِرْنَا: أَيْ: أَنْظُرْ إِلَيْنَا وَتَعَهَّدْنَا-، لَمَّا اسْتَعْمَلَهَا الْكُفَّارُ فِي فَافْهَمْ عَنَّا وَأَفْهِمْنَا، فَأَمِرُوا بِأِنْظِرْنَا: أَيْ: أَنْظُرْ إِلَيْنَا وَتَعَهَّدْنَا-، لَمَّا اسْتَعْمَلَهَا الْكُفَّارُ فِي الْإِسْلَامِ وَرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ الْإِسْاءَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَلِيقِهِ عَلَى الْآيَةِ: {فَقِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّهْيِ الشَّدِيدِ، وَالتَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ عَلَى النَّهْيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهْيِ الشَّدِيدِ، وَالتَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ عَلَى النَّهُ بِالْكُفَّارِ فِي أَقْوَاهِمْ وَأَفْعَاهِمْ، وَلِبَاسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ وَعِبَادَةِمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمُورِهِمُ النَّيْ لَهُ تُشْرَعْ لَنَا، وَلَمْ نُقَرَّ عَلَيْهَا}.

- وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : {لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا} . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ).

-وَكَانَ الصَّحَابَةُ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم-أَسْرَعَ النَّاسِ اسْتِجَابَةً للَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَامْتَنَعُوا عَنْ قَوْلِ (رَاعِنَا)؛ امْتِثَالاً لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنِينَ: {إِنَّا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا}. (النُّور: ١٥).

-فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَأْمُرُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَوْقِيرِ نَبِيِّهِمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَتَعْظِيمِهِ عِنْدَ مُخَاطَبَتِهِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَايِي أَرَقَّهَا، وَتَنْهَاهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ إِيَّهُ، وَأَنْ يَتَخَيَّرُوا خِطَابِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ أَحْسَنَهَا، وَمِنَ الْمَعَايِي أَرَقَّهَا، وَتَنْهَاهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ مِنَ الْقَوْلِ مَا فِيهِ جَفَاءٌ وَغِلْظَةٌ.

## • النِّدَاءُ الثَّانِي:

•قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ}. (البقرة: ٣٥٣).



موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

-في هَذَا النِّدَاءِ جَمَعَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بَيْنَ الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَهِيَ دَرَجَاتُ يَصْعَدُ أَهْلُ الْإِيمَانِ الْإِيمَانِ النِّيَةِ الَّذِي تَتَحَوَّلُ بِدَوْرِهَا إِلَى كَلِمَةٍ وَعَمَلِ. النَّيَّةِ الَّتِي تَتَحَوَّلُ بِدَوْرِهَا إِلَى كَلِمَةٍ وَعَمَلِ.

-قَالَ الْقَاسِمِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: {أَرْشَدَ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ ، إثْرَ الْأَمْرِ بِالشُّكْرِ في الْآيَةِ قَبْل ، بالاسْتِعَانَةِ بالصَّبْر وَالصَّلَاةِ . لأنَّ الْعَبْدَ إمَّا أنْ يَكُونَ في نِعْمَةٍ فَيَشْكُرُ عَلَيْهَا ، أَوْ فِي نِقْمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا . كَمَا جَاءَ فِي الْحُدِيثِ : { عَجَبًا للمُؤْمِن لَا يُقْضَى لَهُ قَضَاء إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّاء فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّاء فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ } . وَبَيَّنَ تَعَالَى أَنْ أَجْوَدَ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى تَحَمُّل الْمَصَائِبِ فِي سَبِيل اللهِ ، الصَّبْرُ وَالصَّلَاةُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} وَفِي الْحَدِيثِ : {أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى}. ثُمَّ إِنَّ الصَّبْرَ صَبْرَانِ : صَبْرٌ عَلَى تَرْكِ الْمَحَارِمِ وَالْمَآثِم ، وَصَبْرٌ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ. وَالثَّابِي أَكْثَرُ ثَوَابًا. لأنَّهُ الْمَقْصُودُ. وَأَمَّا الصَّبْرُ الثَّالِثُ ، وَهُوَ الصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِب وَالنَّوَائِب ، فَذَاكَ أَيْضًا وَاجِبٌ . كَالاسْتِغْفَار مِنَ الْمَعَائِب . وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي كِتَابِهِ (السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة): وَأَعْظَمُ عَوْنٍ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ خَاصَّةً ، وَلِغَيْرِهِ عَامَّةً ثَلَاثَةُ أَمُورِ: أَحَدُهَا الْإِخْلَاصُ للهِ ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ وَغَيْرِهِ . وَأَصْلُ ذَلِكَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَاةِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ . وَالثَّابِي الْإحْسَانُ إِلَى الْخَلْقِ بِالنَّفْعِ وَالْمَالِ الَّذِي هُوَ الزَّكَاةُ . وَالثَّالِثُ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى مِنَ اخْلُق وَغَيْرِهِ مِنَ النَّوَائِبِ ؛ وَلِهَذَا يَجْمَعُ اللهُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ كَثِيرًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ }. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذَّاكِرِينَ (١١٤)

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}

# المُعَالِلِيكَالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّ في نداءَات انظرآن

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

. وَقَوْلِهِ : { فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوهِا ﴿ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ } . وَأَمَّا قِرَانُهُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنِ فَكَثِيرٌ جَدًّا . فَبِالْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّبْرِ يَصْلُحُ حَالُ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ . إِذَا عَرَفِ فَكَثِيرٌ جَدًّا . فَبِالْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّبْرِ يَصْلُحُ حَالُ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ . إِذَا عَرَفِ الْإِنْسَانُ مَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الجُامِعَةِ ، يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَدُعَائِهِ وَإِخْلَاصِ الدِين لَهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ، وَفِي الزَّكَاةِ الْإحْسَانُ إِلَى الْخُلْقِ بِالْمَالِ وَتَلَاوَةِ كَتَابِهِ وَإِخْلَاصِ الدِين لَهُ وَالتَّوكُلِ عَلَيْهِ ، وَفِي الزَّكَاةِ الْإحْسَانُ إِلَى الْخُلْقِ بِالْمَالِ وَلَيْقَافِهُ وَقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُحْتَاجِ . وَفِي الصَّبْرِ احْتِمَالُ وَلِنَاسٍ وَمُخَالَفَةُ اهْوَى وَتَرْكَ الشَّرِ وَالْبَطَرِ } . انْتَهَى . الْأَذَى وَكَظْمُ الْغَيْظِ وَالْعَفْوُ عَنِ النَّاسِ وَمُخَالَفَةُ اهْوَى وَتَرْكَ الشَّرِ وَالْبَطَرِ } . انْتَهَى .

-ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّم-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

فَائِدَةً جَلِيلَةً عِنْدَ تَفْسِيرِهِ لِهَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ:

{إِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَرَنَ الصَّبْرَ بِأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَمَقَامَاتِ الْإِيمَانِ كُلِّهَا فَقَرَنَهُ بِالصَّلَاةِ كَقُولِهِ: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ}.

وَقَرَنَهُ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ عُمُومًا كَقَوْلِهِ: {إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}.

وَجَعَلَهُ قَرِينَ التَّقْوَى كَقَوْلِهِ: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر}.

وَجَعَلَهُ قَرِينَ الشُّكْرِ كَقَوْلِهِ: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ }. وَجَعَلَهُ قَرِينَ الْحَقِّ كَقَوْلِهِ: {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ }.

وَجَعَلَهُ قَرِينَ الرَّحْمَةِ كَقَوْلِهِ: {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ}. وَجَعَلَهُ قَرِينَ الْيَقِينِ كَقَوْلِهِ: {وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ}. وَجَعَلَهُ قَرِينَ الصِّدْقِ كَقَوْلِهِ: {وَالصَّادِقِينَ كَقَوْلِهِ: {وَالصَّادِقِينَ



#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

وَالصَّادِقَات وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَات}. وَجَعَلَهُ سَبَبَ مَحَبَّتِهِ وَمَعِيَّتِهِ وَنَصْرِهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ جَزَائِهِ وَلَصَّادِ فَاللهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.



# - فَصْلُ مَنزِلَةُ الصَّبْرِ:

وَمِنْ مَنَازِلِ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} مَنْزِلَةُ الصَّبْرِ.

-قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

{الصَّبْرُ فِي الْقُرْآنِ فِي نَحْوِ تِسْعِينَ مَوْضِعًا.

وَهُوَ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ. وَهُوَ نِصْفُ الْإِيمَانِ. فَإِنَّ الْإِيمَانَ نِصْفَانِ: نِصْفُ صَبْرٍ، وَنِصْفُ شُكْرٍ}.

- وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي القُرْآنِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا:

-الْأُوَّلُ: الْأَمْرُ بِهِ. نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ}. وقَوْلِهِ: {واسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاةِ}. (البقرة: ٤٥). وَقَوْلُهُ: {اصْبِرُوا وصابِرُوا}. (آل عمران: ٢٠٠). وَقَوْلُهُ: {وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللَّهِ}. (النَّحل: ٢٠٠).

-الثّانِي: النَّهْيُ عَنْ ضِدِّهِ كَقَوْلِهِ: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ فَمُ }. (الأنفال: ١٥).، فَإِنَّ تَوْلِيَةَ فَمُ }. (الأخفال: ١٥).، فَإِنَّ تَوْلِيَةَ الْأَدْبارِ: تَوْكُ لِلصَّبْرِ وَالْمُصابَرَةِ. وَقَوْلِهِ: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ }. (محمَّد: ٣٣). فَإِنَّ إِبْطَالَهَا الْأَدْبارِ: تَوْكُ لِلصَّبْرِ وَالْمُصابَرَةِ. وَقَوْلِهِ: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ }. (محمَّد: ٣٣). فَإِنَّ إِبْطَالَهَا

# الْمُنْ لِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمِّد الدَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

تَرْكُ الصَّبْرِ عَلَى إِثْمَامِهَا. وَقَوْلِهِ: {وَلَا تَعْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا}. (آل عمران: ١٣٩). فَإِنَّ الْوَهْنَ مِنْ عَدَمِ الصَّبْرِ.

-الثّالِثُ:الثَّنَاءُ عَلَى أَهْلِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الصّابِرِينَ وَالصّادِقِينَ}. (آل عمران: ١٧). الْآيَةَ، وَقَوْلِهِ: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}. (البقرة: ١٧٧).

وَهُوَ كَثِيرٌ فِي القُرْآنِ.

-الرَّابِعُ:إِيجَابُهُ سُبْحَانَهُ مَحَبَّتَهُ هَمُ. كَقَوْلِهِ: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}. (آل عمران: ٦٤١).

-اخْامِسُ: إيجَابُ مَعِيَّتِهِ هَمُهُ. وَهِيَ مَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ. تَتَضَمَّنُ حِفْظَهُمْ وَنَصْرَهُمْ، وَتَأْيِيدَهُمْ. لَيْسَتْ مَعِيَّةً عَامَّةً. وَهِيَ مَعِيَّةُ الْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ. كَقَوْلِهِ: {واصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ لَيْسَتْ مَعِيَّةً عَامَّةً. وَهِيَ مَعِيَّةُ الْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ. كَقَوْلِهِ: {واصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرِينَ}. (البقرة: ٤٩). الصّابِرِينَ }. (البقرة: ٤٩).

-السّادِسُ: إخْبَارُهُ بِأِنَّ الصَّبْرَ خَيْرٌ لِأَصْحَابِهِ. كَقَوْلِهِ: {وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصّابِرِينَ}. (النَّحل: ٢٦). وَقَوْلِهِ: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. (النِّساء: ٢٥).

-السّابِعُ:إِيجَابُ اجْزَاءِ هَمُ بِأَحْسَنِ أَعْمَاهِمْ. كَقَوْلِهِ: {وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.(النَّحل: ٩٦).

-الثَّامِنُ:إِيجَابُهُ سُبْحَانَهُ الْجُزَاءَ لَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا يُوَفِّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}. (الزُّمر: ١٠).

# المُلْالِيتَاتَ

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي

يداءات القزآن

#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

-التّاسِعُ: إطْلَاقُ الْبُشْرِى لِأَهْلِ الصَّبْرِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعْرِقِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِقِلْمِ الْمُعْرِقِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِقِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ

-الْعَاشِرُ: ضَمَانُ النَّصْرِ وَالْمَدَدِ لَهُمْ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ}. (آل عمران: ١٢٥)، وَمِنْهُ قَوْلِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ}. (قل عمران: ١٢٥)، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ}.

-اخْادِي عَشَرَ:الْإِخْبَارُ مِنْهُ تَعَالَى بِأِنَّ أَهْلَ الصَّبْرِ هُمْ أَهْلُ الْعَزائِمِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ}.(الشُّورى:٤٣).

-الثّانِي عَشَرَ:الْإِخْبارُ أَنَّهُ مَا يَلْقَى الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَجَزاءَهَا وَالْخُطُوطَ الْعَظِيمَةَ إِلّا أَهْلُ الصَّابِرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقّاهَا إِلَّا السَّابِرُونَ}. (القصص: ٨٠). ، وَقَوْلِهِ: {وَمَا يُلَقّاهَا إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقّاهَا إِلّا ذُو حَظِّ الصَّابِرُونَ}. (فصِّلت: ٣٥).

-الثّالِثَ عَشَرَ:الْإِخْبَارُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِالْآيَاتِ وَالْعِبَرِ أَهْلُ الصَّبْرِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى لِمُوسَى: {أَنْ اخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ }. (إبراهيم: ٥).، وَقَوْلِهِ فِي أَهْلِ سَبَإٍ: {فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّ فِي شَكُورٍ }. (إبراهيم: ٥).، وقَوْلِهِ فِي أَهْلِ سَبَإٍ: {فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ الْحُوارِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ }. (سبأ: ١٩). وقَوْلِهِ: فِي سُورَةِ الشُّورَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ الْجُوارِي فَيَالُمُ مَنَا أَيْسُكُنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ }. (الشُّورى: ٣٦).



موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

الرّابِعَ عَشَرَ: الإِخْبارُ بِأِنَّ الْفَوْزَ الْمَطْلُوبَ الْمَحْبُوبَ، وَالنَّجَاةَ مِنَ الْمَكْرُوهِ الْمَرْهُوبِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ الْمَكْرُوهِ الْمَرْهُوبِ، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ وَدُخُولَ الْجُنَّةِ، إِنَّمَا نَالُوهُ بِالصَّبْرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبِي الدّارِ }. (الرَّعد: ٢٣).

-اخْامِسَ عَشَرَ: أَنَّهُ يُورِثُ صَاحِبَهُ دَرَجَةَ الْإِمَامَةِ. سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللَّهُ رَوْحَهُ - يَقُولُ: { بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ }. (السَّجدة: ٢٤).

-الستادِس عَشَرَ:اقْتِرَانُهُ عِمْقَامَاتِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ، كَمَا قَرَنَهُ اللهُ سَبْحَانهُ بِاليَقِينِ وَبِالْإِيمَانِ، وَالتَقْوَى وَالتَّوْكُلِ. وَبِالشُّكْرِ وَالْعَمَلِ الصّالِحِ وَالرَّحْةِ. وَلِهَذَا كَانَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ عِبْنَدِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الجُسَدِ، وَلا إِيمَانَ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ، كَمَا أَنَّهُ لا جَسَدَ لِمَنْ لا رأْسَ لَهُ. وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: { حَيْرُ عَيْشٍ أَوْرَكُناهُ بِالصَّبْرِ }. وَأَخْبَرَ النَّبِيُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَيْرِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ ضِيَاءٌ. وَقَالَ: { مَنْ يَتَصَبَّرُهُ اللهُ }. وَأَخْبَرَ النَّبِيُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَيْرِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَيَاءٌ لَهُ وَإِنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ حَيْرٌ، ولَيْسَ ذَلِكَ لِأَحْدِ إِلّا لِلْمُؤْمِنِ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحْدِ اللهُ لِلْمُؤْمِنِ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَوَاءُ صَبَرَد. فَكَانَ حَيْرًا لَهُ }. وَقَالَ لِلْمُؤْمِنِ اللهُ وَلَا الْمَعْرِوا عَلَى اللهُ وَيَرَا لَهُ }. وَقَالَ لِلْمُؤْمِنِ اللهُ وَكُنَ حَيْرًا لَهُ }. وَقَالَ لِلْمُؤْمِنِ اللهُ وَلَا اللهُ أَنْ يَدْعُولُ اللهُ عَنْهُ مَنْ وَلَكُ اللهُ وَلَا اللهُ أَنْ يُلْعَقُونُهُ اللهُ أَنْ يُلْعَلِقُونُ اللهُ أَنْ يُلْعُونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ لا أَنْكُشَفَى. فَدَعَا لَمَا }. وَأَمْرَ بِالصَّيْرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. وَأَخْبَرُ أَنَّهُ إِنَّكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْكُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْكُ أَلُولُ وَالمَّابُ بِأَنْفُعِ الْأُمُولِ لَهُ اللهُ وَلَا الصَّيْرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. وَأَخْبُومُ وَالتَسْمَعُطُ وَالتَّسَخُطُ وَالتَّسَكِي يَلِكُ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْكُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله



موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

وَأَخْبَرَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الصَّبْرَ خَيْرٌ كُلُّهُ، فَقَالَ: {مَا أُعْطِي أَحَدُ عَطَاءً خَيْرًا لَهُ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ}.



### • النِّدَاءُ الثَّالِثُ:

• قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } . (البقرة: ٢٧٢).

-أَيْ: يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ كُلُوا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُسْتَلَذَّةِ الْحُلَالِ الَّتِي رَزَقْنَاكُمْ، وَلَا تَكُونُوا كَالْكُفَّارِ الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ الطَّيِبَاتِ، وَيَسْتَحِلُونَ الْجُبَائِثَ، وَاشْكُرُوا للهِ نِعَمَهُ الْعَظِيمَةَ عَلَيْكُمْ وَالْكُفَّارِ الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ الطَّيِبَاتِ، وَيَسْتَحِلُونَ الْجُبَائِثَ، وَاشْكُرُوا للهِ نِعَمَهُ الْعَظِيمَةَ عَلَيْكُمْ وَلَيْعِينَ لَهُ، تَعْبُدُونَهُ بِقُلُوبِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَجَوَارِحِكُمْ، إنْ كُنْتُمْ حَقًّا مُنْقَادِينَ لأَمْرِهِ، سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَهُ، تَعْبُدُونَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

-مِنْ فَوَائِدِ هَذَا النِّدَاءِ :بَيَانُ فَضِيلَةِ الْإِيمَانِ حَيْثُ وَجَّهَ اللهُ الْخِطَابَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ فَهُمْ أَهْلٌ لِتَوْجِيهِ الْخِطَابِ إِلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}.، وَمِنْهَا: وُجُوبُ الْأَكْلِ مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَ اللهُ، لِقَوْلِهِ: {كُلُوا}.، وَمِنْهَا: أَنَّ الْخُبَائِثَ لَا يُؤْكُلُ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ: {مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}. وَالْجُبَائِثُ مُحَرَّمَةٌ ، لِقَوْلِهِ: {مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}. وَالْجُبَائِثُ مُحَرَّمَةٌ الْمَرْءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْجُبَائِثَ}. (الأعراف: ٧٥١).، وَمِنْهَا: أَنَّ مَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ مِنْ مَأْكُولٍ فَإِنَّهُ مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلَيْسَ للإِنْسَانِ فِيهِ إِلَّا السَّبَبِ فَقَط لِقَوْلِهِ: {مَا رَزَقْنَكُمْ}. فَإِذَا رَزَقْنَكُمْ}. وَمِنْهَا: تَوْجِيهُ الْمَرْءِ إِلَى طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لِقَوْلِهِ: {مَا رَزَقْنَكُمْ}. فَإِذَا



# اَهُمُلُالِالْمِثَالِيُّ في يتاءَاتِ انقُرآنِ

#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

كَانَ هَذَا الرِّزْقُ مِنَ اللهِ تَعَالَى فَلْنَطْلُبهُ مِنْهُ مَعَ فِعْلِ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَمِرْنَا بِفِعْلِهَا.، وَمِنْهَا : وُجُوبُ الشُّكْرِ للهِ ، لِقَوْلِهِ : {وَاشْكُرُوا للهِ}.، وَمِنْهَا : وُجُوبُ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي ذَلِكَ لَوْجُودِ اللهِ غَلْهِ فَلِهِ : {للهِ}.، وَمِنْهَا: أَنَّ الشُّكْرَ مِنْ تَخْقِيقِ الْعِبَادَةِ، لِقَوْلِهِ: {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ اللهِ عِبْلَدُونَ}.، وَمِنْهَا : وُجُوبُ الْإِخْلَاصِ للهِ بِالْعِبَادَةِ ، يُوْحَدُ هَذَا مِنْ تَقْدِيمِ الْمَعْمُولِ ، مِنْ تَعْبُدُونَ}.، وَمِنْهَا : رُحْمَةُ اللهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعِبَادِهِ وَذَلِكَ يُوْحَدُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، قَوْلِهِ: {إِيَّاهُ مَعْبُدُونَ}.، وَمِنْهَا : رَحْمَةُ اللهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعِبَادِهِ وَذَلِكَ يُوْحَدُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَقَالِهِ: {مِنْ أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْأَكُلِ ، لأَنَّ فِي الْأَكْلِ حِفْظًا لِصِحَتِهِمْ ، وَثَانِيًا مِنْ قَوْلِهِ: {مَا أُولِهُ اللهِ عَزْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَزْ اللهِ عَزْ اللهِ عَزْ اللهِ عَزْ اللهِ عَزْ اللهِ عَلْهُ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولِ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولِ الْعَبْدُ فِعْلًا لَكُولِ الْعَبْدُ فِعْلًا لَكُولُ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكَهْدِ فِعْلًا لَيُومُ اللهِ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولِ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولِهِ الْكَالُ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولِهِ مَا لَا لَكُولُ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولِهِ مَا لَا لَعَبْدِ فِعْلًا لَكُونَ لَكُولُولُ مَا لَكُولُ الْمَعْدِ فِعْلًا لَكُولُ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولُو كَانَ لَيْسَ للعَبْدِ فِعْلًا لَكَمْدِ فِعْلًا لَكَانَ تَوْجِيهُ الْخُولُولِ اللْعَبْدِ اللهِ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولُولُهِ مَا لَا لَكُولُولُ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكَالِهُ مِنْ تَكُلِيفِ مَا لَا لَكُولُ اللْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولُولُ إِلَيْ الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولُولُ اللهَالْعُلُولُ الْعَالَى الْعَبْدِ فِعْلًا لَكُولُولُ اللهَا لَهُ الْعَلْدُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَل



### • النِّدَاءُ الرَّابعُ:

•قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَىٰ ٱلْحُرُ بِٱلْحُرِ وَٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنشَىٰ بِٱلْأُنشَىٰ بِٱلْأُنشَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنَ أَخِيهِ شَىء فَاتِبَاغُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ لِ بِالْعَبْدِ وَٱلْأُنشَىٰ بِٱلْأُنشَىٰ وَٱلْأُنشَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ تَقْتَصُوا مِن وَلَكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٍ } . (البقرة: ١٧٨٠). الْقَاتِلِ عَمْدًا بِقَتْلِهِ، وَالْعَبْدُ عِثْلِهِ، وَالْانْتَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتَصُوا مِن اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتَصُوا مِن الْقَاتِلِ عَمْدًا بِقَتْلِهِ، وَالْعَبْدُ عِبْلِهِ، وَالْانْتَى وَالْمُمَاثَلَةِ: يُقْتَلُ الْحُرُ بِعِثْلِهِ، وَالْعَبْدُ عِبْلِهِ، وَالْانْتَى وَلَانْتَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتَصُوا مِنْ اللهُ وَعَمِلُوا بِشَوْعِهِ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتَصُوا مِن الْقَاتِلِ عَمْدًا بِقَتْلِهِ، وَالْعَبْدُ عِبْلِهِ، وَالْانْتَى وَالْعُنْدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتَصُوا مِن اللهُ عَمْدًا بِقَتْلِهِ، وَالْعَبْدُ عِنْ الاقْتِصَاصِ مِنْهُ وَالاكْتِفَاءِ بِأَخْذِ اللّذِيَةِ وَهِي الْاقْتِصَاصِ مِنْهُ وَالاكْتِفَاءِ بِأَخْذِ اللّذِيَةِ وَهِي الْاقْتِصَاصِ مِنْهُ وَالاكْتِفَاءِ بِأَخْذِ اللّذِيَةِ وَهِي



#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

قَدْرٌ مَالِيٌّ مُحَدَّدٌ يَدْفَعُهُ الْجَانِي مُقَابِلَ الْعَفْوِ عَنْهُ – فَلْيَلْتَزِمِ الطَّرَفَانِ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، فَيُطَالِب الْوَلِيُّ بِالدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ، وَيَدْفَعِ الْقَاتِلُ إلَيْهِ حَقَّهُ بِإِحْسَانٍ، مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَلَا نَقْصٍ. الْوَلِيُّ بِالدِّيَةِ مِنْ عَيْرِ تَأْخِيرٍ وَلَا نَقْصٍ. ذَلِكَ الْعَفْوُ مَعَ أَخْذِ الدِّيَةِ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ بِكُمْ المَا فِيهِ مِنَ التَّسْهِيلِ والانتفاع ذَلِكَ الْعَفْوُ مَعَ أَخْذِ الدِّيةِ قَلَهُ عَذَابٌ ألِيمٌ بِقَتْلِهِ قَصَاصًا فِي الدُّنْيَا، فَمَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ وَأَخْذِ الدِّيَةِ فَلَهُ عَذَابٌ ألِيمٌ بِقَتْلِهِ قَصَاصًا فِي الدُّنْيَا، أَوْ بِالنَّارِ فِي الْآخِرَةِ.



## • النِّدَاءُ الْخَامِسُ:

• قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكُمْ تَتَّقُونَ } . (البقرة: ١٨٣).

-يُنَادِي اللهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ، بِأَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّيَامَ، كَمَا فَرَضَهُ عَلَى الْأُمْمِ السَّابِقَةِ، لأَنَّهُ مِنَ الشَّرَائِعِ وَالْأَوَامِرِ الَّتِي هِي مَصْلَحَةُ للحَلْقِ فِي كُلِّ زَمَانٍ. وَفِيهِ تَنْشِيطٌ لِهِنِهِ الْأُمَّةِ، بِأِنَّهُ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ ثُنَافِسُوا غَيْرَكُمْ فِي تَكْمِيلِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى صَالِحِ الْخِصَالِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَمُورِ الثَّقِيلَةِ، الَّتِي احْتَصَيْتُمْ فِي الْمُعْمَالِ، وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى صَالِحِ الْخِصَالِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَمُورِ الثَّقِيلَةِ، الَّتِي احْتَصَيْتُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ، وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى صَالِحِ الْخِصَالِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَمُورِ الثَّقِيلَةِ، الَّتِي احْتَصَيْتُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ ، وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى صَالِحِ الْخِصَالِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَمُورِ الثَّقِيلَةِ، الَّتِي احْتَصَيْتُمُ مِنْ اللهُ عُمَالَ ، وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى صَالِحِ اللهِ وَاجْتِنَابَ نَهْيِهِ. فَمِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ وَاجْتِنَابَ نَهْيِهِ. فَمِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّقُوى: أَنْ الصَّائِمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَنَعُوهَا، الَّتِي عَيلُ إِلَيْهَا الْتَقُوى: أَنَّ الصَّائِمَ يَتُوكُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَنَعُوهَا، الَّتِي عَيلُ إِلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل





الله عَلَيْهِ، وَمِنْهَا:أَنَّ الصِّيَامَ يُضَيِّقُ عَجَارِي الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فَبِالصِّيَامِ، يَضْعَفُ نُفُوذُهُ، وَتَقِلُّ مِنْهُ الْمَعَاصِي، وَمِنْهَا:أَنَّ الصَّائِمَ فِي الْغَالِبِ، تَكْثُرُ طَاعَتُهُ، فَبِالصِّيَامِ، يَضْعَفُ نُفُوذُهُ، وَتَقِلُّ مِنْهُ الْمَعَاصِي، وَمِنْهَا:أَنَّ الطَّاعَاتُ مِنْ خِصَالِ التَّقْوَى، وَمِنْهَا: أَنَّ الْغَنِيَّ إِذَا ذَاقَ أَلَمَ الجُّوعِ، أَوْجَبَ لَهُ ذَلِكَ، مُوَاسَاةَ الْفُقَرَاءِ الْمُعْدَمِينَ، وَهَذَا مِنْ خِصَالِ التَّقْوَى.



### •النِّدَاءُ السَّادِسُ:

• قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ }. (البقرة: ٢٠٨).

-قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ-رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي تَفْسِيرِهَا: {إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ الَّذِينَ آمَنُوا الْمُصَدِّقُونَ آمَنُوا الْمُصَدِّقُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِيّهَا وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا الْمُصَدِّقُونَ بِمُحَمَّدٍ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-، وَكِمَا جَاءَ بِهِ ، وَالْمُصَدِّقُونَ بِمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالرُّسُلِ ، وَمَا جَاءُوا بِهِ ، وَقَدْ دَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْعَمَلِ بِشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ ، وَحُدُودِهِ ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى فَرَائِضِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْعَمَلِ بِشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ ، وَحُدُودِهِ ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى فَرَائِضِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْعَمَلِ بِشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ ، وَحُدُودِهِ ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى فَرَائِضِهِ اللَّهُ عَزَّ وَعَنْ يَعْمَلِ بِشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ ، وَحُدُودِهِ ، وَالْمُحَافِظَةِ عَلَى فَرَائِضِهِ اللَّهُ عَنْ تَضْيِيعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَالآيَةُ عَامَّةٌ لِكُلِّ مَنْ شَمَلَهُ اسْمُ الإِيمَانِ ، فَلاَ وَجْهَ لِخُصُوصِ بَعْضٍ هِمَا دُونَ بَعْضٍ }. اه .



#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

-وَقَالَ-رَحِمَهُ اللهُ-: { الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: { كَافَّةً } يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ { كَافَّةً } عَامَّةً جَمِيعًا }. اه.

-وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

فِي تَفْسِيرِهَا: {يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ الْمُصَدِّقِينَ بِرَسُولِهِ: أَنْ يَأْخُذُوا بِجَمِيعِ عُرَى الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعِهِ، وَالْعَمَلِ بِجَمِيعِ أَوَامِرِهِ، وَتَرْكِ جَمِيعِ زَوَاجِرِهِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ ذَلِكَ}.

-قَالَ الْعُوفِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَاوُس، وَالضَّحَّاك، وَعِكْرِمَة، وَقَتَادَة، وَالسُّدِيّ، وَابْن زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: { ادْخُلُوا فِي السِّلْم } يَعْني: الْإِسْلَام.

- وَقَالَ الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، وَأَبُو الْعَالِيَة، وَالرَّبِيعُ بْن أَنَس: { ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ } يَعْنِي: الطَّاعَة.

- وَقَالَ قَتَادَة أَيْضًا: الْمُوَادَعَة.

-وَقَوْلُهُ: { كَافَّةً } قَالَ ابْنُ عَبَّاس، وَمُجَاهِد، وَأَبُو الْعَالِيَة، وَعِكْرِمَة، وَالرَّبِيعُ، وَالسُّدِيُّ، وَوَقَالَ بُجَاهِد: أَيْ اعْمَلُوا بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَمَقَاتِل بْن حَيَّان، وَقَتَادَة وَالضَّحَّاكُ: جَمِيعًا، وَقَالَ مُجَاهِد: أَيْ اعْمَلُوا بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَوَالَ بُجَاهِد: أَيْ اعْمَلُوا بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَوَالَ بُرَ

-وَمِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ: فَضْلُ الْإِيمَانِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }؛ لأَنَّ هَذَا النِّدَاءَ تَشْرِيفٌ وَتَكْرِيمٌ.

- وَمِنْهَا: أَنَّ الْإِيمَانَ مُقْتَضٍ لامْتِثَالِ الْأَمْرِ؛ لأَنَّ اللهَ صَدَّرَ الْأَمْرِ بِمَنَا النِّدَاءِ؛ وَالْحُكْمُ لَا يُقْرَنُ بِوَصْفٍ إلَّا كَانَ لِهَذَا الْوَصْفِ أَثَرٌ فِيهِ؛ وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ مُهِمَّةٌ؛ وَلَا شَكَ أَنَّ الْإِيمَانَ يَقْتَضِى امْتِثَالَ أَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

# المُعُلِّلِ الْمِعَالِيَّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِيلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِيلِقِ الْ

أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْقَاطِي بْن مُحَمِّد الذَّهَبِي

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

- وَمِنْهَا: وُجُوبُ تَطْبِيقِ الشَّرْعِ جُمْلَةً، وَتَفْصِيلًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً}.

- وَمِنْهَا: أَنَّ الْإِنْسَانَ يُؤْمَرُ بِالشَّيءِ الَّذِي هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ بِاعْتِبَارِ اسْتِمْرَارِهِ عَلَيْهِ، وَعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِشَيءٍ مِنْهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً }؛ وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَا لَا بَعِيدًا } يَعْنى: اسْتَمِرُّوا عَلَى ذَلِكَ.

- وَمِنْهَا: تَحْرِيمُ اتِّبَاعِ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ }؛ وَالْمُعْنَى: أَنْ لَا نَتَبِعَ الشَّيْطَانَ فِي سَيْرِهِ؛ لأَنَّ اللهَ بَيْنَ فِي الْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ الْمُلْكُرِ قَالَ تَعَالَى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }. (البقرة:٢٦٨).. وَقَالَ بَعَالَى: {يَا أَيُهِا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَوَمَن يَتَبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }. (النَّور:٢٦).. وَقَالَ اللَّهُ عُلِيمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلُكِنَ لِعَاقِلِ اللَّهُ عُرَكِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }. (النُّور:٢٦).. وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يُمْكِنُ لِعَاقِلِ اللهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }. (النُّور:٢٦).. وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يُمْكِنُ لِعَاقِلِ اللهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }. (النُّور:٢٦).. وَلَا يَتْبَعَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُر ؛ وَأَيْضًا الشَّيْطَانُ لَنَا عَدُونً عَمُونً الْمُعْمَلِيمٌ وَالْمُعْلَافِ بَيْعُهُ عِرْبُهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ }. (فاطر:٦). وَلَا أَخْد مِنَ الْفَقْلَاءِ يَتَبِع عَدُونَهُ ؛ إِذَا كَانَ الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُونً عَدُونً الشَّيْطِانُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُر ، وَكَانَ عَدُونًا لَنَا، فَلَيْسَ مِنَ الْفَقُلِ و فَصْلًا عَنْ مُقْتَضَى الْإِيمَانِ وَالْمُونِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : يَأْمُونِ الْمُنْكُر } وَهُونَ مَا دُونَهَا مِنَ الْمُعْطِيدِ فَوْيَ مِنْ تَوْكِ الْمُأْمُورِ ، أَوْ مِنْ تَرْكِ الْمُأْمُورِ ، فَوْيَ مِنْ عَلُولً الْمُأْمُورِ ، فَوْلَ الْمُعْصِيةِ فَهِي مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ بَيْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْصِيةِ فَهِي مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ، فَكُلُّ مَعْصِيةٍ فَهِي مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ، سَوَاء كَانَتْ تِلْكَ الْمُعْصِيةِ مِنْ فِعْلِ الْمُحْطُورِ ، أَوْ مِنْ تَرْكِ الْمُمُورِ ، فَإِنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ تَرْكِ الْمُمَامِور ، فَإِنْ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُور ، فَإِنْ الْمُعْمَلِهِ فَعَلَا الْمُعْمِور ، أَوْ مِنْ تَرْكِ الْم

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؛ لَكِنْ هُنَاكَ أَشْيَاء بَيَّنَ الرَّسُولُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا مِنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ، وَنَصَّ عَلَيْهَا بِعَيْنِهَا، مِثْلُ: الْأَكُل بِالشِّمَالِ، وَالشُّرْب بِالشِّمَال ، وَالْأَخْذ بِالشِّمَالِ، وَالْإَعْطَاءِ بِالشِّمَالِ ، فَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَ اَلَ: {إِذَا أَكُلَ أَحُدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ }. (أخرجه مسلم برقم: ٢٠٢٠)؛ وَزَادَ ابْنُ مَاجَه - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: {وَلُيْأَخُذُ بِيمِينِهِ ، وَلُيعْطِ بِيمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيُشْرَبُ بِشِمَالِهِ }. وَكَذَلِكَ الالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَاسٌ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيُشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ ، وَيُشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيُشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيُخْتِلِسُهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَالْعَبْدِ، فَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - ، قَالَتْ السَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ، فَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - ، قَالَتْ : {هُو اخْتِلاَسُ يَغْتَلِسُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : {هُو اخْتِلاَسٌ يَغْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَةَ الْعَبْدِ }. (أخرجه البخاريُّ برقم: ٢٩١٣)؛ فَهَذِهِ المَنْصُوصُ عَلَيْهَا بِعَيْنِهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا يُقَالُ فِيهَا: كُلُّ مَعْصِيَةٍ فَهِيَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ.

- وَمِنْهَا: تَحْرِيمُ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ؛ لأنَّ أَعْمَالَ الْكُفَّارِ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؛ لأنَّ الشَّيْطَانَ يَأْمُو بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِل

- وَمِنْهَا: شَدَّةُ عَدَاوَةِ الشَّيْطَانِ لِبَنِي آدَمَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينٌ }.

- وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَنَا الشَّيْطَانُ بِغَيْرٍ أَبَدًا؛ إِذْ إِنَّ عَدُوَّكَ يَسُرُّهُ مَسَاءَتَك، وَيَغُمُّهُ سُرُورُكَ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا الْمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِير}. (فاطر: ٦)





-وَمِنْهَا:قَرَنَ اللَّهُ الْحُكْمَ بِعِلَّتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان} ثُمُّ عَلَلِ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينٌ}. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ:أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَتَى بِالْأَحْكَامِ أَنْ يَقْرِنَهَا بِالْعِلَلِ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينٌ}. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ:أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَتَى بِالْأَحْكَامِ أَنْ يَقْرِنَهَا بِالْعِلَلِ مِنَ الشَّرْعِ قَرَنَهَا بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ قَرَنَهَا بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ؛ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ دَلِيلٍ مِنَ الْعَقْلِ، وَالْقِيَاسِ؛ وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ كَانَتْ ذَاتَ دَلِيلٍ مِنَ الْعَقْلِ، وَالْقِيَاسِ قَرَنَهَا بِدَلِيلٍ مِنَ الْعَقْلِ، وَالْقِيَاسِ؛ وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْعِلَةِ أَنَّهُ يُبَيِّنُ شُمُوَّ الشَّرِيعَةِ وَكَمَاهَا؛ وَأَنَّهُ تَزِيدُ بِهِ الطُّمَانِينَةُ إِلَى الْحُكْمِ؛ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ إِخْاقُ مَا وَافَقَ الْحُكْمِ؛ وَأَنَّهُ يُكِنُ إِخْاقُ مَا وَافَقَ الْحُكْمِ فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ.



## •النِّدَاءُ السَّابِعُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٍ لَا بَيْعٍ فِيهِ وَلَا خُلَّةٍ وَلَا شَفَاعَةً وَٱلْكُفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ}. (البقرة: ٤٥٢).

-قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي تَفْسِيرِهَا: {وَهَذَا مِنْ لُطْفِ اللهِ بِعِبَادِهِ أَنْ أَمَرَهُمْ بِتَقْدِيمِ شَيءٍ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ، مِنْ صَدْقَةٍ وَاجِبَةٍ وَمُسْتَحَبَّةٍ، لِيَكُونَ لَهُمْ ذُخْرًا وَأَجْرًا مُوَفَّرًا فِي بِتَقْدِيمِ شَيءٍ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ، مِنْ صَدْقَةٍ وَاجِبَةٍ وَمُسْتَحَبَّةٍ، لِيكُونَ لَهُمْ ذُخْرًا وَأَجْرًا مُوفَّرًا فِي يَوْمٍ يَخْتَاجُ فِيهِ الْعَامِلُونَ إِلَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْخَيْرِ، فَلَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَوِ افْتَدَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ بِلِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقِبِّلَ مِنْهُ، وَلَا يَنْفَعْهُ حَلِيلٌ وَلا بِشَفَاعَةٍ، وَهُو الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَيَحْصُلُ الْإِزْيُ عَلَى صَدِيقٌ لَا بِوَجَاهَةٍ وَلَا بِشَفَاعَةٍ، وَهُو الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَيَحْصُلُ الْإِزْيُ عَلَى صَدِيقٌ لَا بِوَجَاهَةٍ وَلَا بِشَفَاعَةٍ، وَهُو الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَيَحْصُلُ الْإِزْيُ عَلَى اللهِ وَحَقِ اللهِ وَحَقِ اللهِ وَحَقِ اللهِ وَحَقِ اللهِ وَحَقِ اللهِ وَحَقِ اللهِ وَالْمَالِمِينَ، وَهُمُ الَّذِينَ وَضَعُوا الشَّيءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَتَرَكُوا الْوَاجِبَ مِنْ حَقِ اللهِ وَحَقِ اللهِ وَحَقِ عَبَادِهِ وَتَعَدُّوا الْحَالِي لِي اللهِ الَّذِي هُو وَضْعُ الْعِبَادَةِ وَلَا يَعْلَى اللهِ اللّذِي هُو وَضْعُ الْعِبَادَةِ وَتَعَدُّوا الْوَاجِبَ مِنْ حَقَ اللهِ فَيَصْوِلُونَ اللهِ فَيَعْدُوا الْكَافِرُونَ لِيهِ اللهِ اللّذِي هُو وَضْعُ الْعَبَادَةِ الْمَالِي يَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ لِلهِ فَيَصْوِفُهَا الْكَافِرُ إِلَى عَنْلُوهِ مِثْلِهِ، فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: { وَالْكَافِرُونَ

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

هُمُ الظَّالِمُونَ } وَهَذَا مِنْ بَابِ الْحُصْرِ، أَيْ: الَّذِينَ ثَبَتَ هَمُ الظُّلْمُ التَّامُّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }.أه.

• مِنْ فَوَائدِ الْآيَةِ: تَصْدِيرُ خِطَابِ الْمُؤْمِنِينَ بِالنِّدَاءِ، وَنِدَاؤُهُمْ بَوَصْفِ الْإِيمَانِ للعِنايَةِ وَالاهْتِمَامِ وَالتَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ لَهُمْ، وَأَنَّ الإِنْفَاقَ مِنْ رِزْقِ اللهِ تَعَالَى مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْإِيمَانِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ }.

- وَمِنْهَا: مَشْرُوعِيَّةُ الْإِنْفَاقِ مِنْ رِزْقِ اللهِ تَعَالَى: وُجُوبًا بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَمَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتْهُ وَنَحُو ذَلِكَ، وَاسْتِحْبَابًا بِالصَّدَقَةِ وَاهْدِيَّةِ وَخُو ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ }.

-وَمِنْهَا: أَخَذَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مِّاً رَزَقْنَاكُمْ} عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ (مِنْ) فِي قَوْلِهِ: {مِّا رَزَقْنَاكُمْ} مَشْرُوطٌ بِأِنْ لَا يَبْقَى الْإِنْسَانُ قَوْلِهِ: {مِّا رَزَقْنَاكُمْ} بَيَانِيَّة جَوَازَ إِنْفَاقِ جَمِيعِ الْمَالِ، لَكِنَّ هَذَا مَشْرُوطٌ بِأِنْ لَا يَبْقَى الْإِنْسَانُ عَالَةً عَلَى الْآخَرِين، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوز. فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

- في سُنَنِهِ بِرَقَمِ (١٦٧٨) عَنْ عُمَر بْن الخطَّابِ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي ، فَقُلْتُ : الْيَوْمَ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقَتُهُ يَوْمًا ، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ - : { مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟ ، قُلْتُ : مِثْلَهُ ، قَالَ : وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُ - يَكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟ قَالَ : وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - يَكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟ قَالَ : وَأَتَى أَبُو بَكُو مَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟ قَالَ : وَأَتَى أَبُو بَكُو مَا لَهُ وَرَسُولُهُ ، قُلْتُ : لَا أَسَابِقُكَ إِلَى شَيءٍ أَبَدًا }.



#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

- وَمِنْهَا: الاَمْتِنَانُ عَلَى الْعِبَادِ وَتَذْكِيرُهُمْ بِأِنَّ الرِّزْقَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِمَّا وَرَقْنَاكُمْ}. وَفِي هَذَا حَثُّ وَتَرْغِيبٌ فِي الْإِنْفَاقِ؛ لأَنَّ الرِّزْقَ مِنَ اللهِ وَالْمَالَ مَالُ اللهِ فَلَا يَنْبَغِي الْبُخْلُ فِيهِ.

-وَمِنْهَا: عَدَمُ الاعْتِمَادِ عَلَى الْأَسْبَابِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، وَوُجُوبُ الْجُمْعِ بَيْنَ فِعْلِ السَّبَبِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ وَسُؤالِهِ؛ لأنَّ الْأَرْزَاقَ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

- وَمِنْهَا: أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَنْتَفِعُ مِنْ مَالِهِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِمَا أَنْفَقَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْفِقُوا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِمَا أَنْفَقَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْفِقُوا فِي الْآخِرَةِ إِلَا الْإِنْسَانُ سَبَبًا فِيهِ، فَقَدْ أَخْرَجَ فِي رَوْقَهِ اللّهُ اللّهُ مَسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى - فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (١٦٣١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّهُ الْإِمَامُ مَسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى - فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (١٦٣١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : {إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ }.

-وَمِنْهَا:أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ عَمَلٍ وَالْآخِرَةَ دَارُ جَزَاءٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ}.

- وَمِنْهَا: التَّرْغِيبُ وَالْإغْرَاءُ بِالاسْتِعْدَادِ للآخِرَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ }.

- وَمِنْهَا: انْقِطَاعُ تَبَادُل الْمَنَافِعِ وَالصَّدَاقَاتِ وَالشَّفَاعَاتِ الدُّنْيَوِيَّة بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا شَيء يَنْفَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا مَا كَانَ فِي طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا شَفَاعَةٌ}.



موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

- وَمِنْهَا: أَنَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ الظُّلْمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، فَأَكَّدَ عَنَّ وَجَلَّ الظُّلْمَ وَحَصَرَهُ فِي الْكَافِرِينَ بِكُوْنِ الْجُمْلَة الْمِيَّة مَعْرِفَة الطَّرَفَيْنِ وَبِضَمِيرِ الْفَصْلِ (هُم)، أيْ: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ حَقًّا.

- وَمِنْهَا: الْإِشَارَةُ إِلَى عِظَمِ مَنْعِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَبِخَاصَّةٍ الزَّكَاةِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْإِنْفَاقِ، ثُمُّ خَتَمَ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

فَإِنْ كَانَ مَنَعَ الزِّكَاةَ جَحْدًا لِوُجُوكِمَا فَهَذَا كَفَرَ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ مَنَعَهَا كُنُلَا، فَقَدْ قِيلَ بِكُفْرِه، وَاجْمُهُ هُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُفُرُ بِلَلِكَ، فَهُو مُرْتَكِبٌ لِكَبِيرَةٍ وَهُوَ فِي الْمَشِيئةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، فَقَدْ أُخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ—رَجْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى—فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (٩٨٧) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ—رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ—قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ—صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—: {مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُمْمَ الْقِيَامَةِ كُمْمَ عَلَيْهَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—: {مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُمْمَ عَلَيْهَا فِي عَلْهِمْ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْدُونَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمُّ يَرَى سَبِيلَهُ إِقَا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ عَنَمٍ لَا يُؤدِي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَمَا بَقَاعٍ قَرْقَرٍ مَا عَنْ أَلْكُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ ثُمُّ يَرَى سَبِيلَهُ إِقْلَ إِلَى الْخُنَةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِيلٍ لَا يُؤدِي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ ثُمُّ يَرَى سَبِيلَهُ إِقْلَاهًا رُقَالِهُ مَعْلَى اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ ثُمُّ يَرَى سَبِيلَهُ إِقَا إِلَى الْجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِيلٍ لَا يُؤدِي حَقَّهَا إِلَّا لَكَانَ عَنَاهُ مَنَا اللَّهُ بَعْلَى اللَّهُ بَعْلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَ



#### موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

- فَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ }. أيْ:

ثُمُّ يَعْرِفُ صَاحِبُ الْمَالِ مَصِيرَهُ وَجَزَاءَهُ بَعْدَ هَذَا الْعَذَابِ؛ إِمَّا أَنْ يَرْحَمَهُ اللهُ فَيُدْخِلَهُ الجُنَّةَ بِفَضْلِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَمْكُثَ فِي عَذَابِ النَّارِ جَزَاءً عَادِلًا عَلَى سُوءِ عَمَلِهِ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِمَا فِضَلْلِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَمْكُثُ فِي عَذَابِ النَّارِ جَزَاءً عَادِلًا عَلَى سُوءِ عَمَلِهِ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ مِنْ عَدَمٍ كُفْرِهِ لأَنَّ الْكَافِرَ لَاسَبِيل لَهُ إِلَى الجُنَّةِ.

• فَهَذِهِ النِّدَاءَاتُ السَّبْعَةُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لأَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهَا مَا يُخْرِجُنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَصْلِهِ سُبْحَانَهُ لِذَلِكَ أُعْقِبَتْ هَذِهِ النِّدَاءَاتُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {اللَّهُ وَلِيَاذُنِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَصْلِهِ سُبْحَانَهُ لِذَلِكَ أُعْقِبَتْ هَذِهِ النِّدَاءَاتُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {اللَّهُ وَلِي النُّورِ عِوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم وَلِي النَّورِ عِوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ عِوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ عِوْلَا أَوْلِيا وَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ عِلْهَا خَالِدُونَ } . (البقرة: ٢٥٧).

• وَأَكْتَفِي فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْمُخْتَصَرَةِ كِهَذِهِ النِّدَاءَاتِ السَّبْعَةِ، وَمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ فِي شَرْحِ جَمِيعِ نِدَاءَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَى مَائدَةِ الْقُرْآنِ فَيْمْكِنُهُ الرُّجُوعِ إِلَى كِتَابِ

(نِدَاءَات الرَّحْمَن لأَهْلِ الْإِيمَانِ)للشَّيْخ أَبِي بَكْرٍ جَابِر الْجُزَائرِيِّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-.

• فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِين،

وَصَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ فِي الْآخِرِين، وَصَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدَّاكِرُونَ، وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا الدِّين، وَصَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْخَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

### • كَتَبَهُ:

خَادِمُكُمْ وَمُحِبُّكُمْ فِي اللَّهِ أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمّد الذَّهَبِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَفَا عَنْهُ.

مه تحيات موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية